## اله جَاء وَالْهَ جَاءُونَ في مستدلايتِ لام

الْدُكُورِ مُخْدُرِكِ بِيْنَ رئيس قسم اللغة العربية في جامعتي الاسكندرية وبيووت العربية

دارالنهض*ی الفربیت* الطباعثة والنشر بسیریت س.ب

# اله جَاء واله جَاءُون في مت شرالاين م

حثانین الدکتور محمد محمد حسیت

رئيس قسم اللغة العربية في جامعي الاسكتدرية وبيروت العربية



دارالنهطة العربية الطباعة والكنشر كيرست من سس ۲۹۹



### بنتم ليثر الرحين الرحيي

#### تفدمتة الطبعة الشانية

أحمد الله رب العالمين ، حمد شاكر لآلائه راج عفوه ، وأسأله أن ينجينا من فتنة الدنيا ومنعذاب الآخرة ، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. كما أسأله أن يصلي ويسلم على عبده ونبيه وخاتم رسله سيدنا محمد ، وأن يربط قلوبنا على محبته ، وأن يجمل هذه الرابطة وسيلتنا إلى الاهتداء بهديه والسير على سنته والتاس بركته . وبعد :

هذا هو القسم الثاني من تاريخ فن الهجاء . وهو يؤرخ هذا الفن في العصر الإسلامي . وأقصد بالعصر الإسلامي عصر النفوذ العربي الذي انتهى بغلبة النفوذ الفارسي ، وتقويض هذه الدولة العربية ، التي كان من أبرز صفاتها التعصب للمروبة في شق مظاهرها الخلقية والاجتاعية والأدبية .

والعصر الأدبي الذي نؤرخ هذا الفن فيه ، لا يساير التقسيم التاريخي ، ولا يجري على ما جرى عليه جهور مؤرخي الآداب ، من تقسيمها تبعاً التقسيم التاريخي. فهو يبدأ منذ وفاة النبي عليه وينتهي بانتهاء القرن الأول الهجري . والواقع أن المطابقة التامة بين تاريخ الأدب وبين التاريخ السياسي ، تعره الباحث لأخطاء كثيرة ، وتورطه في تعسف غير قليل . فدارس الأدب – وهو مرآة صادقة دقيقة لحضارة العصر ولمزاج أفراده - لا يلاحظ فرقاً كبيراً بين لون هذا الأدب في عصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، وبين لونه في الصدر الأول من العصر الأموى . بيد أنه يلاحظ هذا الفرق واضحاً إذا قارن بين الصدر الأول من العصر الأموي وبين الشطر الأخير من حياة هذه الدولة .

قالاً دب في عسر الحلفاء الراشدين ، وفي الصدر الأول من العصر الأموي – وهو ما نسميه بالعصر الإسلامي – أدب عربي خالص ، يجرى على مسا جرى عليه الأدب العربي القديم ، في أسلوبه ، وفي أغراضه ، وفي صوره ، وفي أوزانسه ، مع بعض التطورات التي اقتضتها طبيعة الظروف . فهو عربي في ديبساجته وأسلوبه ، إسلامي في موضوعه ومضمونه ، وفيا تأثر به من أسلوب القرآت وبلاغة الناشئين في حجره والمتأدبين بأدبه . أما الأدب في القسم الثاني من ذلك العصر ، فهو متأثر بالحضارة الفارسية ، وبالترف والخلاعة ، اللذين نشآ من شيوع الغناء والمجون ، وكثرة الجواري وغلبتهن على قلوب العرب. وقسد انحرف به ذلك في بعض الأحيان عن طبيعته العربية ، وزيف وجهه الإسلامي وشوهه .

ولسنا هنا في مقام المقارنه بين العصرين ، وتفصيل الفوارق بينهها . ولكنا أحببنا أن نوضح السبب الذي جعلنا نعدل عن التقسيم المألوف ، فنخلط بين عصر الخلفاء وبين قسم من العصر الأموي من جهة ، ونفصل بين شطر هذا العصر الأول وشطره الثاني من جهة أخرى .

وليس يفهم من هذا أننا ننكر الصلة القائمة بين التاريخ السياسي وبين قاريخ الأدب. فهذه الصلة قائمة بينها وقيامها بين الأدب وبين ألوان المعارف الإنسانية. ولكن الذي ننكره هو وضع العصور الأدبية في حدود التواريخ التي تعين قيام الدول وسقوطها. فليست العبرة في ذلك بقيام دولة وسقوط أخرى. ولكن العبرة في شكل الحضارة السائدة وألوان الثقافة الفالبة وحالة المجتمع القائمة. وليس هناك ما يمنع أن تتقارب هذه المناصر جميعاً وتلشابه في دولتين وهما عصران مختلفان عند المؤرخ وبينا تتباين أشد التباين في دولة واحدة وهي في عرفه عصر واحد.

بیروت فی ۲۷ رجب ۱۳۸۹ ( ۱۹۲۹ / ۱۹۲۹ )

#### نشأة الأحزاب السياسية

عاش العرب في جاهليتهم كما رأينا على النظام القبلي ٬ لا يعرفون لهم رابطة غير المصبية القبلية . فلما جاء الإسلام دعاهم إلى رابطة جديدة هي رابطـــة الدين . ونشأ جيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثلون الدين في سلوكهم وفي تفكيرهم أصدق تمثيل . بينا ظل الأعراب بمن دخلوا في الإسلام قبيل وفاته ﷺ وبعد فتح مكة – وهم كثرة العرب – على ما نشئوا عليه من قيم ، لم تتح لهم الفرصة لتذوقالنظام الجديد الذي جاء به الإسلام ولمهارسته. لذلك لم يستطيعوا أن ينسوا وطنهم الأول الصغير ، ليتفانوا في الوطن الكبير والاتحاد الجديد ﴾ الذي نشأ من ضم هذه الأوطـــان القبلية الصغيرة ﴾ تحت سلطة مركزية جديدة تدبر شؤون الأمة الإسلامية . لم يكن ذلك الأعرابي يحمل لهذا الوطن الجديد شيئًا من الحب أو التقديس ، وكل الذي فهمه أن قريشًا قد فرصت سيادتها على بقية القبائل العربية . وكان أثقل شيء على نفسه ، هذه الأموال التي فرضها عليهم الإسلام ، وسماها و زكاة ، ولم تكن الزكاة في ظاهر أمرها – إذا صرفنا النظر عن حقيقتها الروحية وأثرهــــا في تطهير النفس وإخراجها عما فطرت عليه من الشح والأثرة - إلا نوعاً من الضرائب ، الق يدفعهــــا الأفراد للدولة الآن ، مقابل حمايتهم وتدبير شؤونهم ، بما يكفل لهم حياة مطمئنة ؛ قريبة غاية الجهد من تحقيق السعادة لسائر الأفراد . ولكن البدوى لم يفهم هـــذا الوطن الجديد ، ولم يمرف شيئًا عن الأمة ، ولم يستطع عقله البدائي أن يفهم الحكمة في وجودها ، أو الفوائد التي تحققها . فهو يختص القبيلة بكل حبه وعواطفه ، ويرى قوتها كفيلة بتحقيق غـاياته ، ويرى أن فناءها في هذا المجموع الكبير ، تضحية لا مبرر لها . فالزكاة في نظره ، ليست

إلا إتارة تدفع لقريش ، وتوضع تحت تصرفها ، لتنفقها حيث تشاه . لذلك لم يكد النبي عليه عرب ، حتى انبعثت هده العصبيات قوية جارفة ، تريد أن تتحلل من كل قيد ، وأن تعود إلى حياتها الأولى الحرة الطليقة . منكرة حتى الخليفة في الزكاة . ولم يكن الخليفة في نظر هؤلاء البدو سوى أمير قرشي يريد أن يفرض سيادته عليهم ، وخير ما يصور هذا التفكير البدوي، الذي ينفر من النظام ، ويأبى الاعتراف بالسلطان ، ولا يرضى إلا حياة الخلاف والتناحر ، أبيات الحطيئة التى قالها في الردة :

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا عجبا ما بال دين أبي بَكْر أيورثها بكراً إذا تمات بعده؟ وتلك لعمر الله قاصمة الظهر! ورأت القبائل أن قريشاً لم تفضلهم وترجح عليهم إلا بالنبوة . فليكن فيهم إذا أنبياء . ففي ربيعة نبي من حنيفة هو مسيلة . وفي مضر نبي ونبية . أما النبي فن أسد وهو طليحة بن خويلد ، وأما النبية فمن تميم وهي سجاح . وفي اليمن نبي هو الأسود العنسي .

وينهض رجل الإسلام الكبير للجهاد في سبيل إعادة بناء الأمة الإسلامية ، بعزيمة لا تعرف وهنا ولا فتورا ، وإيمان صادق عميق ينتهي آخر الأمر بالظفر على هذه الفتنة . وإعادة القبائل المنشقة إلى الطاعة والخضوع لدين الله . والقارىء لشعر القبائل في حركة الردة لا يجد فيه معارضة لمبادىء الإسلام . فالحركة ليست ثورة على الإسلام ، لأنه لم يدخل قلوب هؤلاء البدو من الاعراب، الذين كانوا قوام تلك الحركة . ولكنها محاولة لاسترداد سلطة القبيلة المسلوبة . فالشعر منصب كله على القبائل والأفراد . والمسألة في حقيقتها عصبية خالصة . يقول الخطيل من أوس أخو الحطيئة (١١) :

فِدىً لبني ذُبيان رَحْلِي وناقتي عشيةً يُحدَى بالرماح أبو بكر

<sup>(</sup>١) الطبري . حوادث سنة ١١ ه.

ولكن يُدَ هُدَى بالرِّجال فهيبُنَه وهه أُجناد تُذاقُ مَها نَـةً

إلى قدر ما إن تُقِيمُ ولا تَسُري (١) لتُحسَبَ فيا عُدَّ من عَجَبِ الدَّ هُر (٢)

ويقول أبو شجرة بن عبد العزى السُّلسَمي وهو ابن الخنساء (٣) :

وطاوع فيها العاذلين فأبصرا كما وُدُها عنا كذاك تغيرا كاحبلُها من حبْلنا قد تَبَّرا وحظُّك منهم أن تُضام وتُقهرا إذا ما التقينا دارعِين و حسَّرا ونطعن في الهيجاإذا الموت أقفرا(ع) صحا القلبُ عن مَيِّ هواهوأقصرا وأصبح أدنى رائد الجهل والصبا وأصبح أدنى رائد الوصل منهُمُ ألا أيها المُدْلِي بكثرة قومه سل الناس عناكلًّ يوم كريهة السنا نُعَاطِى ذا الطَّباح لجامه

<sup>(</sup>١) دهديت الحجر فتدهدى دحرجته . هبنة كذلك هي بالنص في كل نسخ الكتاب كا جاء في ظبعة المعارف . لعلها من أهاب بالابل والخيل إذا زجرها قائلا هاب هاب ، فيكون المقصود أن هؤلاء الرجال يزجرون أبا بكر وجيوثه ويدفعونهم إلى قدرهم وحينهم . ومن الواضع أن هئاك بيتا أو أبياتاً ساقطة بين البيت الأول والثاني . ولمل في البيت الثاني تحريفا . ولمسل صوابه : ولكن يدهدي (على البناء للمعلوم . والضمير لأبي بكر ) بالرجال مهينة (على البناء للمعلوم . والضمير لأبي بكر ) بالرجال مهينة (على البناء للمفعول ، حال من الرجال ) . إلى قدر ما إن يقيم ولا يسري (والضمير في الفعلين لأبي بكر . يعني أنه في حيرة من أمره لا يدري ماذا يصنع ) وقصة الأبيات في الطبري في حوادث سنة ١١.

<sup>(</sup>٣) الطبري حوادث سنة ١١ .

<sup>(</sup>٤) طمحت الدابة طهاحاً وطموحاً نشزت وجمّعت لوفرة نشاطها . عاطاها اللجام فاولها إياه ومده لها . أي أنهم فرسان يتدفعون مع هذه الجياد الجموحة موخين لها العنان . إذا الموت أقفوا يعنى أقفرت ساحته ( والمقصود هو ساحة الفتال ) من الفرسان .

وعارَضَهُ شهباء تخطِرُ بالقنا ترى البُلْق في حافاتها والسنَوَّرا ''' فروَّيتُ رُمحي من كتيبة خالد وإني لارجو بعدهـــــا أن أعَمَّرا

ونما يصور أن العصبية روح هذة الحركة والدافع إليها ، ما يروي الطبري من خروج الزبرقات بن بدر والأقرع بن حابس إلى أبي بكر ، وقولهم له ( اجعل لنا خراج البحرين ، ونضمن لك أن لا يرجع من قومنا أحسد ) . وقد رضي أبو بكر بهذا الشرط وكاد ينفذه . لولا أن سيدنا عمر رضي الله عنه اعترض ومزق الصحفة غاضباً (٢) .

ويمضي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين من خلافته ، ويخلفه سيدنا عمر ، فيحكم الجزيرة بجزمه الصارم . مندفعاً في الفتوح كالسيل الجارف . لا يقف في سبيله شيء . ثم ينتهي حكمه بهذه المأساة المروعة ، التي ذهب الخليفة النكبير ضحيتها ، فتنتهي الخلافة إلى بيت من قريش، عريق النسب في الجاهلية ، كانت المنافسة قائمة بينه وبين بني هاشم . وقد امتدت الدولة المربية ، واتسعت رقمتها ، حتى أصبحت إمبراطورية كبيرة ، قد ابتلعت دولتين عريقتين . هما الفرس والروم . ولم تعد النظم العربية الساذجة ، التي تركز السلطة في يد الخليفة ، والتي تقوم على الزهد المطلق ، وتنفر من ادخار المسال ، وتتحرج من إنشاء خزينة للدولة ، كافية لضبط ذلك الملك العربيض . ولم يعسم الأمرين ، مقصوراً على إقامة حدود الدين ، والتعسك بقانونه الأخلاقي القويم . فالعرب الذين كانوا يعيشون منذ سنوات قلائل على النظام القبلي ، قد

<sup>(</sup>۱) عارضه : قابله بمثل ما أتى . شهباه : كتيبة شهباه أي بيضاء لكثرة ما على فرسانها من سلاح . البلق : وصف لمرصوف محذوف أي الجيساد البلق ، جمع أبلق وهو ما كان فيه سواد وبياض ، السنور : كل سلاح من حديد . وقد يكون هناك بيت ساقط قبسل هذا يعود عليه طمير ( وعارضه ) (۷) الطبري حوادث صنة ۱۱ .

أصبحوا أمام مشاكل جديدة خطيرة ، هي سياسة هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف ، وتدبير أمورها ، وضبط شؤونها . فهم أمام مشاكل مالية وإدارية وسياسية ، لا عهد لهم بمثلها في عزلتهم القديمة .

وتضطرب الأمور وتتعقد على عهد سيدنا عثان بن عفان رضي الله عنه ، ويفلت زمام الأمر من يده ، وقد غلت الأمصار بالفتنة التي دبرها ذلك اليهودي المفسد ( عبدالله بن سبأ ) الملقب بابن السوداء ، الذي تستر تحت ستار الدين فاستغوى كثيراً من المسلمين في زمانه ، ثم لم يعدم من قصار النظر الفافلين عن حقيقة أمره من يزيف حقيقته على المسلمين ، ويردد أكاذيبه ومفترياته في تاريخهم المتداول المأثور . ويندفع الدهماء في طوفان مدمر يجرف في طريقه هذا الحليفة الطاهر الطبب القلب .

وأصبح من الواضع أن المسلمين لم يمودوا في حاجـة إلى رجل دين وتقوى فحسب ، ولكنهم أصبحوا في حاجة إلى رجل يجمع إلى ذلك حزماً وسياسة وعبقرية إدارية تستطيع أن تنشىء قواعد للحكم إنشاء . وتخلق من العدم نظماً وقوانين ، تستطيع أن تساير التوسع الجديد . وقد وجـــد العرب ضالتهم آخر الأمر ، في عاهـــل العرب الأول ، ومنشىء الدولة الإسلامية الكبرى معاوية بن أبي سفيان .

وكان بين مقتل سيدنا عنان رضي الله عنه ربين ما يسميه المؤرخون عام الجماعة الأول ، الذي انتهى فيه الأمر إلى معاوية ، ست سنوات ، اضطربت فيها الجزيرة بالفتن ، واجتاحتها موجة من الحروب المدمرة في كل مكان ، كانت كلها قتالاً حول شخص الحاكم ونظام الحكم . وقد ظهر في هذه الحروب لون جديد من العصبية هو العصبية الإقليمية ، فقد أصبح الشام حزب معاوية ، وأصبح المحارفة ، يقودها زعماء قريش الساخطون على ما آل إليه أمر المسلمين ، فيهم طلحة والزبير وعبدالله بن عمر الساخطون على ما آل إليه أمر المسلمين ، فيهم طلحة والزبير وعبدالله بن عمر

وعائشة أم المؤمنين , وفي هذه الحروب ، وضع أساس الأحزاب الثلاثة التي كان لها أعمق الأثر فيما يلي من الناحيتين التباريخية والأدبية ، وهي : حزب الشيعة ، وحزب الحوارج ، وحزب الأمويين ، ومعهما حزب راسع لم يعمس طويلا ، وهو حزب الزبيريين .

ولست أحب أن أزج بنفسي في الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهها . فما ينبغي لمسلم يقدر أصحاب رسول الله ﷺ حتى قدرهم وينزلهم منازلهم أن يدخل في ذلك . فقد كانت فتنة تحكم فيهـَــا أهل الشر والباطل ، الذين بيتوا النية على هدم الإسلام وتفريق جماعة المسلمين ، من عصابة ابن سبأ ومن تبعهم عن قصر نظر أو فساد دينَ ، فروجوا شائعات وأكاذيب بقصد الإثارةوالتهييج، ليس من موضوع هذا الكتاب أن يتتبعها بالنقض (١١) . ولكني أحب أن أنبه إلى أن سيدنا على رضي الله عنه إن كان في منزلة أفضل من منزلة معاوية لا شك، فإن ذلك لا يغض من قدر معاوية ومن منزلته في سياسة الناس وتدبير الدولة ، وهي مكانه استحقها عن جدارة منذ ولاه عمر رضي الله عنه الشام . فقد مرن على السياسة في هذه الحقبة الطويلة التي ولي فيها أمر الشام ، وأعانه على ذلك أنهم أهل طاعة ، قديمو العهد بالنظام والملك . وقد استطاع بجلمه وسعة صدره ونعومة مكره ٬ أن يكسب حبهم وإعجابهم . وكان مع هذا داهية عارفـــاً بالرجال ، يحسن اختيار بطانته ، ويعرف أين يضع ثقته . وكان بعـــــد هذا حكيمًا يحسن تقدير الظروف ، ويعرف متى يأخذ الحق كله ، ومتى يتقى الشر الكبير الخطير والفتنة الجائحة بالإغضاء عن بعضه إلى حين .

وقد بدا له في ظل الظروف التي كان يجتازها المسلمون وقتذاك ، وفي ضوء تجاربهم السابقة ، أن من صالح دولتهم الناشئة أن يكفيهـــا شر الحمن والثورات

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتاب و المواصم من القواصم » لأبي بكر بن العربي .

التي تتمرض لها فيا يقع بين الناس من خلاف عقب موت كل خليفة ، فأخذ البيعة لابنه يزيد قبل موته . وقد يكون خطئا أو مصيباً فيا قدر من أن هــــذا هو العلاج الصحيح . وقــد يكون يزيد أو لا يكون نجيث رجا أبوه أن يكون . فالأمر لا يعدو أن يكون اجتهاداً يخطى، فيه الجتهد أو يصيب .

كان مم مماوية الأول أن يوطد أركان الدولة ، ويدعم النظام والاستقرار والولاء للجهاعة – أو ما نسميه الآن بالدولة – ممثلة في الخلافة . فعني بوضع أركان حزب سياسي قوامه الشعراء ، يغدق عليهم العطاء . وتألف قلوب أعدائه من أصحاب النفوذ . وأحسن اختيار ولاته من أصحاب الحزم ، ثم أطلق يدهم في أقاليمهم ، إلا فيا يس السياسة العامة . ثم أوجد نظام البريد اليسهل الاتصال بينه وبين عماله . وأوجد ديوان الحاتم ، ليكون سجلا لتوقيعات الخليفة التي يبعث بها إلى الأقاليم ، فلا تتكرر مأساة سيدنا عمان . واتخذ الحجاب والحرس، ينتهز من من في مثل مكانه ، لا يأمن أن يكون بين رعاياه موتور متهوس ، ينتهز منه غرة فيقتله ، بل لا يأمن مكر المجوس واليهود في مثل غدرهم بعمر وعمان رضي الله عنها من قبل . كل هذه السجايا ، جملت معاوية خليقاً عا وصفه به ابن عباس رضي الله عنه حينقال: ما رأيت أليق من أعطاف معاوية بالرياسة والملك .

ولكن هذا الاستقرار لم يطل عهده بعد معاوية ، فقد كان من سوء حظ الناس ، أن جاء بعد يزيد ابنه معاوية الثاني وكان ضعيفاً زاهداً ، فأبى أن يستخليف ، وترك أمر الناس فوضى ، فثارت الفتنة من جديد ، وكان المطالبون بالملك والخارجون في كل مكان ، من زبيرية وشبعة وخوارج .

وتفرقوا شِيَعاً فَكُلُّ مَدينة فيها أمير المؤمنين ومِنْبَرُ

واحتكم الناس إلى السيف من جديد وأصبح الملك للفسالب ، كما يقول كعب بن جُمَيْل التغلبي : أصبحت الأمــة في أمرعجب والمُلْكُ مجموعٌ غداً لمن غلب فقلتُ قولاً صادقاً غيرَ كذيب إنّ غداً تَهلِكُ أعلامُ العرب

وأسرف الناس فى القتل وفي إراقة الدماء ، حتى ملوا الحرب ، واستيقظت روح الجاهلية في المتحاربين ، فرأوا أنهم إنما يقاتلون من أجل قريش ، كما تقول هذه المرأة الثكل ، التي فقدت أولادها الثلاثة في صفين (١) :

أعينَيَّ جودا بـدمع سرب على فتية من خيـار العرب وما ضرَّهم غيرُ جني النفوس باي امرى، من قريش عَلَب وكها يقول الشاعر الطائي :

وإن امرة أيعطي الاسنَّة نحره وراء قريش لا أعدُّ له عقلا يذمون لي الدنيا وقد ذَهَبوا بها فها تركوا فيها لمُلتَّمِس تُعْلا

ومنه شعر علي بن الغدير الغَنَوي ، الذي يزعم فيه أن الناس لا ي**قاتلون** إلا من أجل قريش ، فهم في وهمه أصل الشر وأس البلاء ، ومن الخير للناس أن يدعوهم وشانهم ، ولا يهلكوا أنفسهم في سبيلهم <sup>(۲)</sup> :

من مبلغ قيس بن عيلان كلَّها بما أحتاز منها أرض نجد وشامها فلا تهلكنكم فتنة كلُّ أهلها كحيران في طخياء (٣) داج ظلامها

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢ : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نقائض جرير والأخطل ٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) الطاخية الظلمة الشديدة ، والطخياء الليلة المظلمة .

فشأن قريش والخصومة بينها هم أخذوها بين حتف معجّل معجّل فضموا جناحيكم إلى مُرْجَعِنّة وشيموا سيوف الهندحتى تَبَيّنوا وخلوا قريشا تقتتل إن ملكها فإن وسعت أحلامها وسعت لما فإن قريشا مهلك من اطاعها

إذا اختصمت حتى يقوم إمامها وخطسة خسف لا تزال تسامها معاحربها إنحاربت اوسلامها "" على أي أعداء يُسَلُ حسامها "" لهسا وعليها برها وأثلمها وإن عجزت لم يَدْمَ إلا كِلاُمها تنافسُ دنيا قد أَحَمَّ انصرامها ""

ثم يقرر السيف للمرة الثانية ٬ أن بني أمية هم أولى الناس بالملك ٬ فيستقر لهم الأمر على نظام الحلافة الوراثية .

كان لهاتين الثورتين الكبيرتين آثار خطيرة في التفكير العربي ، لا تخلو من خير . فقد صحبتها حركة فكرية عنيفة ، لا تضارعها إلا هذه الحركة التي صحبت ظهور الإسلام . وللمرة الأولى بدأ الناس يناقشون نظام الحكم ، وأتيح لهم أن يروا ألوانا مختلفة من البرامج السياسية ، يعرضها عليهم المرشحون للحكم ، كل منهم يحاول استالتهم إلى جانبه . وبدأت العصبيات الجاهلية القديمة تتخذ صورة حزبية مهذبة ، تقوم على نظريات سياسية واضحة محددة . فأتباع بني أمية في الشام – ومعظمهم من اليمنية ، الذين أصهر معاوية إلى قبيلة كبيرة

 <sup>(</sup>١) مرجعته أي راجعة رشيدة ، هموا جناحيكم الى مرجعتة اي كتيبة مرجعتة أو خطة موجعتة من الرجعان . الضمير في ( حربها ) للريش .

<sup>(</sup>٧) شام من الأضداد في اللغة تقول شام سيفه استله وشامه أغمده أيضاً والمقصود حنسسا الممنى الأخير .

<sup>(</sup>٣) أحم دنا رحان .

منهم هي قبيلة كلب – يقرون النظام الجديد ، الذي يقوم على التوريث ، وتأخذ فيه البيمة شكلا صوريا. وأتباع ابن الزبير في الحجاز متسكون بالنظام القديم ، الذي يقوم على الانتخاب ، ولكنم يحصرون حتى الحلافة في قريش . والشيمة يرون في الخلافة أو الإمامة كما يسمونها شيئاً من القداسة التي لا تكلسب اكتسابا ، ولكنها تورث توريئاً. فسلالة النبي عليه من ابنته فاطمة هم وحدهم أصحاب الحتى في الحلافة ، وحقهم في ذلك ثابت من عند الله ، ليس للناس فيه رأي أو خيار . والخوارج يمثلون التطرف في المساواة الإسلامية ، فهم لا يرون الخلافة حقاً لقريش أو لفرع معين منها ، بل لا يرونها حقاً للعرب مقصوراً عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالخلافة عندهم تصلح في أفناء الناس بقية الأحزاب ، في حتى سحب الثقة من الإمام الجائر ، فالخلافة عندهم ليست بقية الأحزاب ، في حتى سحب الثقة من الإمام الجائر ، فالخلافة عندهم ليست بالحتى الذي يوهب مدى الحياة ، وهناك فرقة من الخوارج هم النجدية ، يمثلون بالحتى الذي يوهب مدى الحياة ، وهناك فرقة من الخوارج هم النجدية ، يمثلون الفوضوية اللاحكومية ، فهم يرون أن الناس يستطيعون أن يتعاطوا الحتى فيا بينهم ، وأن ينظموا أمورهم ، من غير حاجة إلى إمام .

وقد كان للمصبيات الجاهلية أثر واضح في نشأة الأحزاب الجديدة وتكوينها و فحروب المراق والشام ليست إلا امتداداً للنزاع القديم بين المنافرة والغساسنة من ناحية ، وبين النزارية والقحطانية من ناحية أخرى . شاءت الظروف أن يكون جند مماوية يمنين ، لأنهم معظم أهل الشام ، فلم يكن لأهل العراق بد ومعظمهم نزارية – من أن يكونوا جند الممارضة . وانساق اليمنيون منهم مع جمهور الناس متأثرين بعصبية الإقليم ، ولكنهم ظلوا متمسكين بعصبيتهم اليمنية لا ينسونها . فالأشعث بن قيس لا يرشح في التحكيم بين علي ومعاوية إلا أموسى الأشعري . فإذا اعترض علي عليه ورشح ابن عباس ، قال الأشعث وأصحابه : والله لا يحكم فينا مضري (١) . ثم هو يتبط الناس عن علي ، حين

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢ : ٢٨ ٠

طلب إليهم أن يمضوا لقتال معاوية في الشام ، بعد أن هزموا الحوارج ، قائلا : قد كلئت سيوفنا ، ونفدت نبالنا ، ونصلت أسنة رماحنا ، فدعنا نستعب بأحسن منها (١) . والعداء بين الأمويين وبين الأنصار – مع أنهم يمنية – ليس إلا أثراً من آثار العداوة القديمة بين يثرب وبين مكة ، التي كان يتزعها في ذلك الوقت أبو سفيان بن حرب.

ولم تنته هذه العصبيات بانتهاء الفتن واستقرار الأمور ، فقد ظل الأمويون على كرههم القيسية وأهل العراق . دخل رجال من قيس على عبد الملك بن مروان فقال : زبيري ! والله لا يحبك قلبي أبداً . فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما يجزع من فقد الحب النساء . ولكن عدل وإنصاف (٢). ودخل مسكين الدارمي على معاوية ، وسأله أن يفرض له ، فأبى – وكان لا يفرض إلا لليمن (٣) . فاليمنية لم يقاتلوا مع معاوية ثم مع مروان ، ألا بعسد أن اشترطوا عليها شروطاً . يقول المسعودي : واشترط حسان بن مالك – وكان رئيس قعطان وسيدها في الشام – على مروان ، ماكان لهم من الشروط على معاوية وابنه يزيد وابنه معاوية بن يزيد ، ومنها أن يفرض لهم الأمر والنهي وصدر الجلس، يزيد وابنه معاوية بن يزيد ، ومنها أن يفرض لهم الأمر والنهي وصدر الجلس، وكل ماكان من حل وعقد فعن رأي منهم ومشورة . فرضي مروان بذلك وانقاد إليه . وقال له مالك بن هبيرة اليشكري : إنه ليست لك في أعناقنا ويبعة . وليس نقاتل إلا عن عَرَضِ دنيا ، فإن تكن لنا على ما كان لنا معاوية بيعة . وليس نقاتل إلا عن عَرَضِ دنيا ، فإن تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك ، وإن تحن الأخرى ، فوافة ما قريش عندنا إلا سواء (٤) .

<sup>(</sup>١) مروج النعب ٢ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المقد الفريد ع: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ٢ : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٢ : ١٠٦ .

وظل الأمويون على بنضهم للأنصار ، ولكنهم كانوا يصانعونهم ويدارونهم ، لسابق صنيعهم في الإسلام ، ولوصية رسول الله والله . دخل قيس بن سعد بن عبادة على معاوية بعد وفاة على ووقوع الصلح ، في جماعة من الأنصار . فقال لهم : يا معشر الأنصار . بم تطلبون ما قبلي ، فوالله لقد كنتم قليلاً معي كثيراً على ، ولقسد فللتم حدي يوم صفين ، حتى رأيت المنايا تتلظى في أسنتكم ، وهجوتموني في أسلافي بأشد من وقع الأينة ، حتى إذا أقام الله ما حاولتم ميله قلتم : ارع وصية رسول الله ! هيهات ، يأبى الحقير الفد رة (١٠) . وحضرت الوفود بباب معاوية ، فاستأذن لهم حاجبه وقال : الأنصار بالباب وكان عرو بن العاص حاضراً فغاظه هذا اللقب ، فقال لماوية : ما هذا اللقب يأمير المؤمنين ؟ أردد القوم إلى أنسابهم . وخرج الحاجب فقال : من كان يأمير المؤمنين ؟ أردد القوم إلى أنسابهم . وخرج الحاجب فقال : من كان هنا من ولد عمرو بن عامر فليدخل ، فلم يدخل الأنصار ، ثم خرج فقال : من كان هنا من الأوس والخزرج فليدخل ، فدخلوا يقدمهم النمان بن بشير ، وهو يقول :

ياسعدُ لا تُجبِ الدُّعاء في لنا نَسَبُ نَجبِيبُ به سوى الأنصار نسبُ تخبِيبُ به سوى الأنصار نسبُ تخبِيبُ به سوى الأنصار نسبُ تخبَيرهُ الإلهُ لقومِنا أَثْقِلُ به نَسَباً على الكفار إن الذين تَوَودُ النار منكم يومَ القَلِيبِ مُمُ وقودُ النار فنظر معاوية لعمرو قائلا: إن كنا لأغنياء عن هذا (١).

هذه العصبيات القديمـــة التي انتهت إلى الصورة الحزبية الناضجة التي

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢ : ٦٣ . يأبى الحقير الندرة ، يقصد أن الضعيف لا يقدر لأنه عاجز عن الندر ، لا لأنه يمف عنه .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٤: ١٧٠.

قدمناها ؟ قد أوجدت في العصر الأموى معارضة قوية فعالة ؟ تخشى الحكومة بأسها ، فتأخذها باللين تارة ، حريصة على إرضائها ، وتأخذهـ ا بالعنف أخرى حين لا يكون بد من العنف . وكان موطن هــــــــــــــــــــــــ المعارضة في الغالب هو العراق . ويرجع ذلك لأسباب كثيرة ، منها بعده عن مركز السلطان ، فالحارج على الحكومة ، يستطيع أن يجــــ له مَهرَباً إلى الشرق أو إلى الصحراء إذا انهزم ، فهو في مكانه هــذا أبمد عن بد السلطان ، وآمن على سلامته . لذلك ابسطرب المراق بالثورات والحروب طـــوال العصر الأموي . ولم يعرف أعان على هذا الاضطراب تباين البيئات فيه ، واختلاف المذاهب والآراء ، من زبيرية وخوارج وشيعة . فهو مثــابة الثائرين ٬ ومعقل الخارجين ٬ وملجأً الهاربين . هذا والنازحون إلى المراق من البدو كثير . والجفاء وحب الخلاف غالب على خلقهم . فهم ينفرون من قيود القانون ، ولا يحتكمون إلا إلى السيف ٤ لأن اقتصاص السلطان لا يشفي صدورهم . فهو عندهم من مظاهر المجز . وخير ما يصور ضيق مؤلاء البدو بالقانون والنظام ، قول شبيب بن عوانة الطائي :

قضى بيننا مروانُ أمِس قضيةً فيا زادنا مروان إلاتنائيا فلو كنتُ بالأرض الفضاء لعِفْتُها ولكن أتَت أبوا به من ورائيا

والبدوي لا يمتقد أن للسلطان حقاً فيا يستمتع به من سلطات. ولا يراه إلا مغتصباً قد أكل أموال الناس. وراح يتصرف فيها على حسب ميله وهواه. يقول عتبة الأسدي (١):

<sup>(</sup>١) المقد الفريد : ١٦٨.

معاوي إننا بَشَرُ فَأَسْجِيحُ فلسنا بالجبال ولا الحديد '' أكلتُم أرضنا وَجَذَذْتُمونا فهال من قائم أو من حصيد فهَبْنا أمة هلكت ضياعا يزيد أميرُها وأبو يزيد أتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خُلُود ذَرُوا خَوَلَ الخلافة واستقيموا وتأمين الاراذِلِ والعبيد ''

<sup>(</sup>١) السجح (بضمتين) والسجيج اللين السهل. أسجح سهل ولان ،

 <sup>(</sup>٣) الحتول (محركة) ما أنعم الله على الرجل من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية ،
 يستعمل للواحد وللجمع وللمذكر والمؤنث .

#### المجساء السياسي

كان الهجاء السياسي من أظهر فنون الشعر في العصر الأموى: فقد عرف معاوية وخلفاؤه ما للشعر من أثر في نفوس الناس ، فحرصوا على أرب يجمعوا حولهم أكبر قدر بمكن من الشمراء . ولم يجدوا حرجــاً من أن يتألفوا قلوب أصحاب النفوذ والجاه بالمال والعطاء ، وكان لهم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة عا فعل من تشجيع الشعر ، وتألف الناس بالمال ، في سبيــــل نشر الدعوة وإقرارها ؛ على مــــا بين العملين من خلاف أساسى في الغاية والهدف . ولازم هذه الحركات المنيفة والحروب المضطربة شعر كثير مضطرب عنيف يؤيد الطاممين في الحكم والمحاربين في سبيله ، ويهــاجم خصومهم وأعداءهم . ويذلك عاد الشعراء مرة ثانية للظهور ، بعــد أن اختفى أثرهم وخفت صوتهم منذ وفاة النبي ﷺ . عادوا يحتاون من الحياة السياسية مكانًا ممتازًا ، ويشرفونُ على توجيه الرأي العام ، بما يذيعون من شعر ، في تأييد أحزابهم ومعــــارضة أعدائهم ومنافسيهم . وحرص القـــادة والزعماء والمطالبون بالخلافة عليهم ، فأصبح الشعر - كاكان في الجـــاهلية - نظير الرمح وقرينه ، وشطر عدة الحارب وروح دعوته . وصحبوهم في حربهم ، كما فعل عبد الرحمنين الأشعث ، حين خرج من سجستان مقبلا إلى العراق ، وبين يديه أعشى همدان ، قد تقدم الجيش على فرسه ترتجز (١) :

شطت نوى من داره بالإيوان إيوان كسرى ذي القرى والرَّ يحان فالبَنْدُ نِيجَين إلى طَرْدَا سَتَان فالجِسْر فالكوفة فالغَر يَّان

<sup>(</sup>١) الطبري ه : ٧٤ رديرانه ١٤٦

إن ثقيفا منهم الكذابان أمكن ربي من تقيف محدان (۱) إنا سَمَونا للكَفُورَ الفتّان بالسيد الغِطْريف عبد الرحمن ومن معدقد أتى ابن عدنان (۲) فقل لحجّاج ولي الشيطان (۳) والحي من بكر وقيس عيلان وأملْحقُوه بقرى ابن مروان (۱)

مِن عاشق اضحى بزا بُلِسْتان كذا بُهِ الله الله وكذاب ثان يوما إلى اللهل يُسلّي ما كان حين طغى في الكفر بعد الإيمان سار يجمع كالدّبى من قحطان بجمع الإرنان ببيد الإرنان يثبت لجمع مذحج وتحدان يثبت لجمع مذحج وتحدان فانهم ساقوه كاس الذّيفان

واعتمد الزعماء على الشعراء في إعداد الناس لما يدبرون من مشاريع، يمهدون لها بالشعر ليتحسسوا رأي الناس، ومدى استعدادهم لقبولها، قبل أن يفجئوهم بها ، كما فعل معاوية ، حين هم أن يبايع لابنه يزيد ، مستحدث بذلك سنة ولاية العهد فأوعز إلى مسكين الدارمي أن يتكلم في ذلك فقال : (٥)

ألاليتَ شِعْري ما يقول ابنُ عاس ومروان أم ماذا يقول سَعِيد

 <sup>(</sup>١) الكذاب الأرل هو الختار بن عبيد الثقفي، ويقصد بالكذاب الثاني الحجاج بن يوسف الثقفي .

 <sup>(</sup>٣) الدبى أصغر الجراد والنمل ، يريد كثرة هذا الجيش ، كا نقول نحن اليوم في تشبيهنا العامي عددهم كثير كالنمل .

<sup>(</sup>٣) الإرنان الصياح ، والماضي رن وأرن صاح ،

<sup>(؛)</sup> الذيفان السم القاتل . ملَّحقوه بقرى ابن مروان يعني الثام حيث يقيم الخليفـــة عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>٠) الأغاني ١٨: ٧١

بني خلفاء الله مهلا فإنما يبوُّنها الرحمنُ حيث يريد إذا المِنْبَرُ الغربيُّ خَلَّهُ رَبُّه فإن أميرَ المؤمنين يزيد

وحرضوهم على هجاء معارضيهم ، عاملين على إذاعة هجائهم في الجمامع والمحافل ، كما فعل عبد الملك بن مروان بأبي العباس الأعمى ، حين حج فطلب إليه أن ينشده هجاء ابن الزبير على ملاً من الناس ، يقصد بذلك إلى التأثير فيهم ، وهو يعلم أن الحجاز معقل صحبه وأتباعه ، ومنشأ المعارضة القوية للحكم الأموي . قال صاحب الأغاني : حج عبد الملك بن مروان ، فجلس للناس بمكة فدخلوا على مراتبهم ، وقاعت الشعراء والخطباء فتكلموا ، ودخل أبو العباس الأعمى ، فلما رآه عبد الملك قال : مرحباً بك يا أبا العباس ! أخبرني بخبر الملحد المحل . حيث كسا أشياعه ولم يكسك ، وأنشدني ما قلت في ذلك . فأخبره بخبر ابن الزبير ، وأنه كسا بني أسد وأحلافها ولم يكسه ، وأنشده الأبيات : (١)

بني أسدلا تذكروا الفخر بينكم بعيدات بين خيركم لصديقكم متى تُسُألوا فضلاً تضِنُّوا وتبخلوا إذا استَبقَت يوما قريش ورُجد تُم تجيئون خلف القوم سُودا وجوهكم وما ذاك إلا أن النُّوم طابعا

متى تذكروه تكذبوا وتحمية وا وشركم يغدو عليه ويطرق "" ونيرانكم بالشر فيها تحرق بني أسد سُكنتا وذو المجديسبق" إذا ما قريش للأضاميم أصفَقُوا" يُلُوح عليكم وشيمه ليس يخلُق

<sup>(</sup>١) الأغاني ه : ٦٣

 <sup>(</sup>٢) الطرق والطروق الاتيان بالليل ، والغدو ضد الرواح ، والغدوة ما بين صلاة الغداة وطاوع الشمس ، بعيدات بين خيركم كذلك هي بالأصل ولعله يقصد : بعيد ما بين خيركم .

<sup>(</sup>٣) سكت جمع سكيت ( بوزن كميت ) وقد تشدد الكاف وهو آخر خيل الحابة .

<sup>(</sup>٤) الإضهامة الجماعة من الناس ليس أصلهم واحدا . أصفقوا اجتمعوا . أي حين يجتمعون على طعام من ينزل بهم من جماعات الضيفان .

. فقال عبدالملك ، أقسم على كل من حضر من بني أمية وأحلافهم ومواليهم ثم على كل من حضر من أوليائي وشيعتي على دعوتهم ، إلا كسا أبا العباس .

بذلك أصبحت السياسة والحزبية خرفة يتكسب منها الشعراء . وهسدا هو أعشى همدان ، يذكر ابن الأشعث ببلائه وصبره معه في الشدة ، ويطالبه بثمن شعره وولائه ، في قصيدة طويلة منها (١١) :

له أثروك مع الصادر والوارد فاعرف فها العارف كالجامد والتالد وأثر من الطارف والتالد أمثكم أن الأرض مع الجارد وأنت في المعروف كالراقد وأنت في المعروف كالراقد ومن به من ناسك عابد ومن به من ناسك عابد المعروف كابد ولا كابد ولا ناقد ولا ناقد

كم قد أسدًى لك من مدحة وكم أجبنا لك من دعوة ما لك لا تعطي وأنت امرؤ خيبي سِجسِتان وما حولها لا ترهب الدهر وأيامها لا ترهب الدهر وأيامها أن يك مكروة تهيجنا له مرى أنا منرضى بذا وحر مسة البيت وأستاره ما أنا إن هاجك مِن بعدها ولا إذا ناطوك في حلقة ""

<sup>(</sup>١) ديران أعشى قيس والأعشون الآخرون ص ٢٧٤، والأغاني ٦: ٤٧ -- ٤٩ ط. دار الكتب .

<sup>(</sup>٣) الحلقة الدرع خاصة ، وقيل السلاح كله . والحلقة كذلك الحيل . والمعنى صحيح في الحالمين . يمني الشاعر أنه لن يكون معه بعد اليوم إذا احتاج اليه وكان في ضيق من أمره ، في الحرب عل المعنى الأول ، أو أسيراً عل المعنى الثاني .

فاعط ما أعطيته طيّباً لا خير في المَنْكُود والناكد ''' وأنجيز الوعد إذا قلتَه ليس الذي يُنجيز كالواعــد

وقد أعان التشجيع من جانب الخلفاء والزعماء ، والطمع من جانب الشعراء ، على استفحال الهجاء السياسي ، فاستطار شرء بين النساس ، حق أصبحوا يجتمعون لذلك فينشدون أهاجيهم ، ولا يفترقون إلا بعد قتسال ، كما كان يفعل سند يف (٢) مولى بني هاشم وشبيب مولى بني أمية . قال أبوالفرج في أخبار سديف : شاعر مقل من شعراء الحجاز . ومن مخضرمي الدولتين . وكان شديد التعصب لبني هاشم ، مظهراً لذلك أيام بني أمية . وكان يخرج إلى صحار صفار في ظاهر مكة ، يقال لها صفا السبباب ، ويخرج مولى لبني أمية معه يقال له شبيب . فيتشاقان ويذكران المثالب والمعايب . ويخرج معها من سفهاء الفريقين من يتعصب لهسذا ولهذا . فلا يبرحون حتى تكون الجراح مفهاء الفريقين من يتعصب لهسذا ولهذا . فلا يبرحون حتى تكون الجراح والشجاج ، ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب الجناة . فلم تزل العصبية والشجاج ، ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب الجناة . فلم تزل العصبية بهم . حتى شاعت في العامة والسفلة . وكانوا صنفين ، يقسال لهم السند ينفية والشبيبية . وقال في موضع آخر (٣) ، في قول الشاعر :

مكنوا الجزع جزع بيت ابي مو سي إلى النخل من صفي السباب

( وصفي السباب بفتح الفاء وكسرها جميعاً . وهو شعب من شعاب مكة ، فيها صفاً أي صخر مطروح ، وكانت قريش تخرج فتقف على ذلك الموضع ، فيفتخرون ثم يتشاتمون ، وذلك في الجاهلية ، فلا يفترقون إلا عن قتــــال .

<sup>(</sup>١) نكد فلان فلانا منمه ما سأله ،أر لم يعطه إلا أقلة .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٤ : ٢٢

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٩ : • ١٧٠

ثم صار ذلك في صحصر الإسلام أيضاً ، حتى نشأ سديف ، مولى عتبة بن أبي سديف ، وشبيب مولى بني أمية ، فكان هذا يخرج في موالي بني هاشم ، وهذا في موالي بني أمية ، فيفتخرون ثم يتشاقون ثم يتجالدون بالسيوف . وكان يقال لهم السديفية والشبيبية . وكان أهل مكة مقتسمين بينهما في العصبية ) .

بل لقد غَرِيّ الناس بالهجاء . حق أصبح بدعاً في ذلك الوقت . صاروا يتهاجون لغير خصومة ، كلفا باللجاج والمراء ، جاء البردخت إلى جرير ، فقال : تهاجيني ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا البردخت . قال : وما البردخت ؟ قال : الفارغ بالفارسية . قال : ما كنت لأشفل نفسي بفراغك (١١) . ورحل قوم إلى عَديّ بن الرقاع ليهاجوه ، فتقدمت إليهم بنته فقالت :

تجمَّعْتُم من كل أوب ومنزل على واحد لازلتُم وترن واحد

وانصرفوا عنه ولم يهاجوه (٢) . وكان المفيرة بن حَبْناء يهاجي أخاه صخر بن حبناء ، ولها قصائد يتناقضانها كثيرة (٣) . وكان ابن ميادة متعرضاً للشر ، طالباً لمهاجاة الشعراء ومسابة الناس . وكان يضرب بيده على جنب أمه ويقول :

اعرَ نُز مِي ميَّادُ للقوافي واستميعهن ولا تخافي ستجدين ابنَكِ ذا قِذاف '''

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٧٧٣

<sup>(</sup>٢) الشمر والشمراء ٢٣٧

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١١: ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٣ : ٣٦٣ ، الشمر والشعراء ٣٩٨

بنصيب . يقول ابن قتيبة في أخبار ذي الرمة : وإنما وضمه عندهم ، أنه كان لا يجيد المدح ولا الهجاء(١٠).

واحتل المربد في العراق – موطن الفــــتن والاضطرابات والهجاء في العصر الأموي – مكان عكاظ من الحجاز في الجاهلية ، فصار مجمع الناس في خصوماتهم الخاصة ، وفي محافلهم السياسية العامة.يقول ان عبه، ربه : قدم طلحة بن عبدالله والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين البصرة ، فتلقاهم الناس بأعلى المربد ، حق لو رموا بججر ما وقم إلا على رأس إنسان . فتكلم طلحة ، وتكلمت عائشة ، وكثر اللفط . فجمل طلحة يقول : أبها الناس أنصتوا . وجملوا برهجون ولا ينصنون . فقال : أف ! أف ! فراش نار وذباب طمع !٢١١ وفي المربد كانت تنشد نقائض جرير والفرزدق . وكان لكل منهما حلقة معروفة ومكان معين يجتمع فيه بأصحابه . قال أبو الفرج : وكان لراعي 'الإبل والفـــرزدق وجلسائهما حلقة ممروفة بأعلى المربد بالبصرة يجلسون فيها . ثم أصبح (جرير)٬ حتى إذا عرف أن الناس قد أخذوا مجالسهم بالمربد – وكان جرير يعرف مجلس الراعي ومجلس الفرزدق ــ فدعا بدهن فادهن وأصلح وجهه ، حتى إذا كان عوضع السلام لم يسلم ، ثم قال: يا غلام قل لعبيد الراعي أبعثك نسوتك تكسبهم المال بالعراق ؟ والذي نفس جرير بيده لتؤون إليهن بمير يسوؤهن ولا يسرهن. ثم اندفع في القصيدة ( وهي التي يقول فيها بيت المشهور : فغض الطرف إنك من نمير ) فنكس الفرزدق رأسه ، وأطرق الراعي(٣) . وفي المربد تهــــاجي النابغة الجعدي وأوس بن مَغْراء ، وحضرهما العجــــاج والأخطل وكعب بن جُعيل ،وكلهم شارك في المهاجاة يعين صاحبه بشعره. (1) وكثيراً ما كانت تنتهي

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٢١٠

<sup>(</sup>٧) المقد الفريد ه : ٧١

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٠ : ١٦٩

<sup>(</sup>٤) الأغاني • : ١٣

المهاجاة بالقتال كما يروي صاحب الأغاني في خبر جرير والفرزدق . يقول : ولما تواقف جرير والفرزدق بالمربد للهجاء ، اقتتلت بنو يربوع وبنو مجاشع ، فأمدت بنو العم بني مجاشع ، وجاؤوهم في أيديهم الخشب ، فطردوا بني يربوع ، فقال جرير : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو العم . فقال جرير :

ما للفرزدق من عز يلوذ به إلا بني العم في أيديهم الخشب (١)

وربما أنشد فيه الشعراء شعرهم في غيير الهجاء ، وقد خرجوا على الناس في أحسن لباسهم وأبهى زينتهم ، كما يروي أبو الغرج في وقوف ذي الرُّمة بالمربد ، وقد اجتمع عليه الناس ، وهو قائم وعليه برد قيمته مائتا دينار ، وهو ينشد ودموعه تجري على لحيته :

ما بالُ عينِك منها الماله ينسكب كانه من كُليَّ مفريَّة من يبرب (٢٠)

وقد اختلفت صور الهجاء السياسي في ذلك العصر وتعددت مذاهبه و فمضى بعضه على الأساوب الجاهلي الذي يقوم على العصبية القبلية . واتجه بعضه إلى مهاجمة أصحاب الدعوات والمحاربين في سبيل السلطة ، وإنكار حقهم في ذلك ، وتنبع سقطاتهم ، والتشنيع بأفعالهم وهفواتهم . وانصب بعضه الآخر على الولاة ، مهاجما سياستهم البعيدة عن العدل والانصاف ، والمخالفة لما ألف الناس من عادات . وذهب فريق من الناس مذهب الساخط على كل هؤلاء الزعماء القرشين ، الذين امتلات نفوسهم بالطمع ، فجروا على الناس هذه الويلات ، التي لا تعود عليهم بغير الشر والفناء .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٣ : ٧٠٧

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢١: ١٧٣

أما شعر العصبية فهو جاهلي في روحه وخصائصه ٤ لم يتأثر بالمثل الإسلامية الجديدة في قليل أو كثير ، فهو امتداد لشعر الحروب التي كانت تقع بــــين القبائل في الجاهليــــة . فالقيسي لا يحس أنه يقاتل من أجل ان الزبير ، وليس الذي يدفعه للقتال عداء. للأمويين ، ولكنه يحارب هذه القبائل اليمنية ، التي عادت للظهور بمد أن أخملها الإسلام ، وقضى على مجدها الجاهلي القــديم . واليمنية – ومعظمهم من الشام – يقاتلون في سبيل الظهور إلى الحيـــاة ؟ واستعادة سلطانهم السياسي ، وإقـــرار الملك في الشام بعد أن أزاله الإسلام ونقله إلى الحجــــاز ، والأمويون عندهم مطمة لتحقيق أغراضهم ، وسبب لما يحاولون من السيادة والملك . والدارس لهــذا اللون من ألوان الهجاء السياسي ٤ يرى أن القيسي عميق الشمور بمضريته ، واليمني عميق الشمور بيمنيته . فالقيسي واليمني لا يحس أنه من جند معاوية أو مروان ، ولكنــــه بمني أولاً وآخراً . فالفريقان كلاهما لم يكونا مدفوعين إلى القتال بفكرة سياسية حول نظهام الحكم أي أنواعه أصلح ، وأيها أدنى لتحقيق العدالة وإقامة الإسلام ، ولكنهها كانا مدفوعين إليه بالعصبيات الجاهلية والتارات القديمة ، ولم تكن هــذه الفتنة الإسلامية الجديدة إلا منفذاً أو ثغرة لهذه الحزازات ، التي تلست طريقها إلى الوجود عن طريق هؤلاء الزعماء الذين يتقاتلون على الحكم .

يقول زفر بن الحارث الكلابي في مرج راهط<sup>(۱)</sup> :

أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا مُقِيدُ دمي أو قاطعُ من لسانيا إذا نحن رقعنا لهن المَثَانِيَا (٢) أريني سلاحي لا أبالك إنني أتاني عن مروان بالغيب أنه في العِيس مَنْجاةُ وفي الأرض مُرَبُ

<sup>(</sup>١) الطبري وابن الأثير حوادث سنة ٦٥

<sup>(</sup>٣) المثاني معاطف الوادي ، وركبتا الدابة ومرفقاها ، والممنى يصلع بكليهما .

ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا وتَبقَى حزازاتُ النفوس؟ هيا'' وتُتْرَكُ قتلى راهط هي ما هيا'' لحسَّانَ صَدعا بَيِّنا متنائيا''' ومَقْتَل هـَّام أَمنتي الامانيا''' فراري وتركي صاحِبَيَّ وراثيا'' فلا تحسبوني إن تغيّبت عافلا فقد ينبت المَرعَى على دِ مَن الثرى أتذهب كلب لم تنلْهَا رماحنا لَعَمْري لقد أبقت وقيعة راهطر أمن بَعْد عمرو وابن معن تتابعا فلم تُر منتي نبوة قبل هذه

<sup>(</sup>١)الدمن أرراث البهاتم المتلبدة والأبعار . يقول إن الحقد الدفين يظل كامناً في النفس وإن سترته مظاهر البشاشة كما أن المراعي الحضر الزاهية تنبت فوق الدمن فتخفيها عن الأهين ولكنها باقية كما هي .

<sup>(</sup>٧) كلب قبيلة يمنية تسكن بادية الشام أصهر إليهم معاوية ، منهم أم ولده يزيد ، ثم أصهر إليهم يزيد فكانوا أخوال ولده خالد. وقد كانوا منذ ذلك الوقت عصبية أموية. قتلى واهط يقصد وقمة مرج واهط وهي من المواقع العظيمة الحاسمة، كانت بين الزبيرية بقيادة الضحاك بنقيس وبين الأمويين يقودهم مروان بن الحكم ، وقد كان جند مروان في هذه الموقمة من اليمنية ( كلب وغسان والسكامك والسكون) وكان جند الضحاك من قيس عيلان . وقد قتل من القيسية في هذه الموقمة عدد ضخم .

<sup>(</sup>٣) حسان بن مالك بن بحدل الكلبي ، كان عامل معاوية رابنه يزيد في فلسطين .

<sup>(؛)</sup> هؤلاء قيسية قتلوا في مرج راهط .

<sup>(</sup>ه) النبوة الجفوة والبعد ، والمقصود به هنا الحطأ والزلة ، لأنها بعد عن الحق والمروءة . كان زفر بتنسرين ، فهرب منها ولحق بقرقيسيا حين علم بمتتل الضحاك يز قيس في موج راهط . وصحبه في فراره شابان من سليم ، فقا جاءت خيل مروان في طلبه قال له الشابان انج بنفسك ودعنا نقتل . فمضى وتركها فقتلا . فذلك هو ما أشر إليه في البيت من ندمه عل قتل صاحبيه.

من الناس إلا مَنْ عَلَيَّ ولا ليا'' بصالح أيامي وحُسن ِ بَلائيا وتثار من نسوان كلب ٍ نسائيا ''' تَنْوخاً وحيي طيء من شفائيا ''' عشية أعدُو بالقران فلا أرى أيذهب يومُ واحدُ إن أساته فلا صُلحَ حتى تنْحِط الخيل بالقنا ألا ليت شعري هل تُصيبنَّ غارتي

فيجيبه جواًس بن تعطل :

على زُفر داء من الداء باقيا وبين الحشا أعيى الطبيب المُداويا وذبيان معذورا وتبكي البواكيا<sup>(ع)</sup> سيوف جناب والطوال المَذاكيا<sup>(ه)</sup> إذا شرعوا نحو الطَّعان العواليا لعمري لقد أبقت وقيمة راهطم مقيما ثوى بين الضلوع محلَّه تُبكِسِّي على قتلى سُليم وعامر دَعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى عليها كأسد الغاب فتيان نجدة

<sup>(</sup>١) القرآن ( بكسر القاف) جمع قرن ( بفتحتين ) . والقرن الجعبة ، والسيف ،والنبل ، وحبل يجمع به البعيران ، والبعير المقرون بآخر . وروى ان الأثير البيت ( عشية أدعو في القرآن ) . ويمكن فهم المعنى بشي من التحايل المتكلف على الروايتين . والأرجح أن يكون ( القرآن ) اسم موضع .

<sup>(</sup>٢) نحط الفرس ( كفرب ) نحطاً ونحيطاً صات من الإعياء .

<sup>(</sup>٣) كلب وتنوخ وطيء قبائل يمنية اشتركت مع الأموبين في مرج راهط .

<sup>(</sup>٤) سليم وعامر وذبيان قبائل من قيس عيلان .

<sup>(</sup>ه) المذاكي هي الحيل التي تم سنها وكملت قوتها ﴿ الواحد مذك ( بضم فسكون ) ومذكي ( يضم ثم فتح ) .

#### ويحيبه عمرو بن يخلاة الكتلسي :

بكى زُ أَفرُ القيسيُّ من هُلْك قومه يُبكِّي على قَتْلى أصيبت براهط أبحنا حِمّى للحيِّ قيس براهط يُبكِّيهم حرَّان تجري دموعه فمت كدا أو عِشْ ذليلا مهضما إذا خطرت حولي قضاعة بالقنا خبطت بهم من كادنى من قبيلة

بعَبْرة عين ما يجف شُجُومها نَجَاوِ بَه هام القفار وبُومُها وولَّتُ شِلَالاً واستُبيحَ حريمُها يُرَجِي نزارا أن تشُوبَ حلومُها بحسرة نفس لا تنامُ مُهومُها تَخَبَّطُ فِعْلَ المُصعَباتِ قُرومُها فَمَن ذا إذا عزَّ الخطوبُ يرومُها فمن ذا إذا عزَّ الخطوبُ يرومُها فمن ذا إذا عزَّ الخطوبُ يرومُها

ویمز علی زفر أن 'یقتک ابن الزبیر وهو قرشي مضري ،بینا بحدلوابن بحدل – أخوال یزید بن معاویة – ینعهان بالحیاة وهما بینیان فیقول :

أَ فِي اللهِ أَمَّا بَحُدَلُ وَابَن بَجُدَلَ فَيَحْيَا وَأَمَا ابَنُ الزبيرِ فَيُقْتَلُ كَذَبَمَ وَبَيت الله لا تقتُلُونَه ولمَّا يكُنْ يومْ أَغَرْ نُحَجَّلُ ولمَّا يكُنْ يومْ أَغَرْ نُحَجَّلُ ولمَّا يكُنْ للمَشرفيَّةِ فوقكم شُعاعٌ كَقرْ نالشمس حين تَرَجُّلُ أَنَّا

فيجيبه عبد الرحمن بن الحكم ( أخو مروان ) :

أَتَذَهَبُ كُلُبُ قَدَ حَمَّتُهَا رَمَا حُنَا وَتُتَرَكُ قَتَلَى رَاهُطُمِ مَا أُجَّنَّت

<sup>(</sup>١) المصعب الفحلمن الإبل الذي يترك لا يركبولا : - عبل حتى يصير صعباً .جمصاعب ومصاعب . القرم ( بفتح فسكون ) الفحل الذي لا يركب ولا يحمل عليه ، ويخلى الفحسسة ( بكسر الفاء ) ، خبط البعير وتخبط وطىء الأرض وطئاً شديداً .

<sup>(</sup>٢) ترجلت الشمس والنهار ارتفع .

لحااله قيساً قيسَ عيلانَ انها أضاعَتُ ثغورَ المسلمين وولَّت فباهِ بقيسٍ في الرخاء ولا تَكُن أخاها اذا ما المَشْرَفَيَّةِ سُلَّتِ

ونما يناسب هذا النوع شمر ابن بقيلة الذي قاله في فتح خالد للمراق يتحسر على ما كان لليمنية من مجد في الجاهلية ، وما صاروا إليه من الخضوع للقبائل من معد ، يؤدون إليهم الحراج بعد أن كانوا يأخذونه من كسرى في العراق ومن اليهود في المدينة (١).

تَرَوَّحُ بالخورنق والسَّدير (") قلوصا بين مُرَّة والحفير كَجَر ب المَعْز في اليوم المطير (") علانية كأيسار الجزور (") فنحن كضَرَّة الفَّرْع الفَحُور فنحن كضَرَّة الفَّرْع الفَحُور

<sup>(</sup>١) الطبري أحداث سنة ١٢

<sup>(</sup>٢) المنذران ملكان من ملوك الحيرة هما المئذر بن النمان الذي بنى الحورنق والمنذر بن ماه الساء . وماء السياء أمه كانت مشهورة بحسنها وجمالها . وأبوه الأسود بن النمان بن المنذو. الحورنق والسدير قصران مشهوران لملوك الحيرة ·

 <sup>(</sup>٣) أبر قبيس يقصد أبا قابرس النعان بن المتذر صاحب النابغة الذبياني . الجرب والجربة
 ( بفتح فسكون ) الجماعة . والجرب ( بضم الجم ) جمع أجرب والمعني صحيح بكليها .

<sup>(</sup>٤) هو معد بن عدنان الجد الأكبر لعرب الشهال من ربيعة ومضر . ويقابله قعطان الجد الأكبر لعرب الجنوب من كهلان وحمير و وهاوك الحيرة والشام من عرب الجنوب من كهلان وحمير و وهاوك الخيرة والشام من عرب الشهال يملكون عليهم ويتقسمونهم بعد أن كان عرب الجنوب من القحطانية ملوك الناس أصبح عرب الشهال يملكون عليهم ويتقسمونهم بينهم كما يتقسم لاعبو الميسر الجزور . والجزور من الابل الناقة أو الجسل ، يطلق على الذكر والكنش .

نُوَّدًى الحَرجَ بعد خراج كِسْرى و خرج من قُريظَةَ والنَّضِيرِ كَذَاكَ الدهرُ دولتُه سِجَالُ فيومُ من مَسَاءة أو سُرُورِ

ومنه شعر النجاشي ، في معارضة سياسة معاوية إزاء اليمنيين في الحروب ، إذ كان يغزيهم في البحر ويغزي تميماً في البر (١) :

ألا أيّها الناسُ الذين تَجمَّعوا أَتُرْكُ قيسٌ آمنين بدار هِم فوالله ما أدري وإني لسائلُ أم الشرف الأعلى من أولاد حِثير أأوضى أبو هم بينهم أن تَوَاصَلُوا

بعَكًا أَنَاسُ أَنتُم أَمْ أَبَاعِرُ ونركبُظهرَ البَحْرِ والبحرُ زاخر؟ أَهَـْدَانُ تَحْمِي ضَيْمَها أَمْ يُحَابِرُ ؟ بنو مالك أم تستَمِرُ المرائِرُ (٢) وأوصى أبوكم بينكم أن تَدَا بَرُوا؟

وهناك نوع جديد من هذا الهجاء العصبي لم يعرفه الجاهليون ، هو هجاء الإقليم . وهو يصيور تعلق الناس بأوطانهم التي نزحوا إليها ، وشعورهم برابطة جديدة تجمعهم على اختلاف قبسائلهم ، هي الإقليم . فالعربي الذي لم يعرف الاستقرار في الجاهلية ، ولم تكن تحركه إلا العصبية للأفراد من قبيلته ، قد بدأ يحس بشيء من العطف نحو الأرض التي سكنها واستقر فيها وتعلق بها . ومن أمثلة هذا النوع ، هجاء أعشى همدان لأهل العراق ، في تلونهم وإرصادهم الفتنة ونكوصهم في الحروب :

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ٣ : ٣٠٥

<sup>(</sup>٢) همدان قبيلة يمنية . يحابر قبيلة يمنية ، وهو أبر مواد . وحمير أحسد فروع قعطان من هوب الجنوب ، ومالك هو مالك بن حمير وهو جمد لعدة قبائل منها كلب ونهد وجوم وغيره . المرة ( بكسر الميم وتشديد الراء ) القوة . وأمر الحبل شد فتله. استمر مويره واستموت مويرته استحكم .

ويُعلِيهِ ور الفاسقين فيُخمَدا '' ويعدِلَ وقعُ السيف من كان أصيدا '' لما نقضوا العَهْدَ الوثيقَ المؤكَّدا من القول لم تصعد إلى الله مَصْعَدا إذا ضَينُوها اليومَ خاسُوا بها عَدا ''' فها يَقْر بون الناسَ إلا تَهدَّدا ولكنَّ فخراً فيهمُ وتزيَّدا ومزَّقهم عرض البلادِ و سَرَّدا وحيْهُمُ أمسى ذليلا مُطَرَّدا آبى الله إلا أن يُتمّم نوره ويظهر أهل الحق في كل موطن وأينزل ذلا بالعراق وأهله وما أحد ثوا من بدعة وعظيمة وما نكثوا من بيعة بعد بيعة ومجبئنا حشاه ربهم في تُلُوبهم فلا صدق في قول والاصبر عنده فكيف رأيت الله فرق جمعهم فقتلاً هم قتل ضلال وفتنة

ومنه هجاؤه لأهل البصرة مفتخراً عليهم بيوم الجل :

اكسع البَصْرِيِّ إِن القيت إِنَا يُكْسَعُ مِن قَدَلٌ وذَلُ ''' واجعل الكوفيُّ في الخَيْل ولا تجعل البَصْرِيُّ إِلا في النَّفَلُ '''

<sup>(</sup>١) الديران ص ٣٣٠ . وقصة الأبيات وخبرها في الأغائي٦ : ٨٥ – ٦٣ ط دار الكتب المصرية . ورواية الأغاني : ويطفىء نار الفاسقين فتخمدا ، وهي أفضل .

 <sup>(</sup>٣) الصيد (عركة يفتح الصاد) داء بالمنتى لا يستطيع صاحبه أن يلتفت مه . والمقصود به هنا الكبر . كان أهل الكوفة جند على يوم الجمل سنة . ٤ ه . وكان أهل البصرة مع المطالبين بدم عثان من الصحابة ، فيهم طلحة والزبير ومن ممها من بني أمية .

<sup>(</sup>٣) خاس اللمم ( كضرب ) تغير وفعد . خاس بالمهد غدر ونكث .

<sup>(1)</sup> كبعه ( مثل منعه) ضرب ديره بيده أر بصدر قدمه .

<sup>(</sup>ه) النفل (عركة بالفتع )الفنيمة وجمها أنفال. يقول إن الكوفي يصلح الفتال أما البصري فهو لا يصلح إلا لاقتسام الفتائم.

أفخر ثُم أن قَتَلْتُم أعبدا وَهَزَمْتُم مَرَةً آلَ عَزَلُ (١) وجمعنا أمركُم بعــد فَشَلْ نحنُ 'سقنــاُهُمْ إليكم عَنْـُوَةً مَا فعلنا بُكُمُ يُومِ الْجَمَلُ وإذا فاخرتمونـــا فاذكروا وفتی أبيض وضَّاح ِ رِفَلُ (`` بين شيخ خاضب 'عثْنُونَه فذبحناه تُنحَّى ذَبْعَ الْحَمَلُ (٣) جاءنا يَهْدِجُ في سابغَـة ِ وكفرتم نعمةَ الله الأَجـلُ وعفونها فنسيتم عَفْو نَا بَدَلاً من قَوْمِكُم شَرٌّ بَدَل (ا) وقتلتم خَشَبَيِّين بهـم

ومنه هجاؤه لمُكثران – والظاهر أنه قد سار إليها غازياً على كره منه – وشعره هنا يصور إلى جانب النزعة الإقليمية ضيقاً بالفزو ، وبما يلقى الجند من عنت ، يجره الإيفال في الفتوح ، وترك الجنود في الثفور زمنـــاً طويلاً . يقول

<sup>(</sup>١) العزل ( بفتحتين ) الاعاتزال والتنحي ، قصد بآل عزل الحوارج لاعتزالهم جماعـــة المسلمين . والأبيــــات في الديوان ص ٣٣٧ . ولها قصة في الأغاني ٦ : ٤ ه ط. دار الكتب المصرية .

 <sup>(</sup>٣) للمثنون( بضم المين ) اللحية أو ما فضل منها بعد المارضين . وإنما يخضب الرجل لحيته
 إذا ثاب ليغطي بالحضاب شيبه . وفل مختال يتبختر .

 <sup>(</sup>٣) الهدجان والهداج ( بضم الهاء ) مشية الشيخ المرتمشة . سابغة درع تغطي سائر الجسم.
 الحمل ( بفتحتين ) الحروف .

<sup>(</sup>٤) الحشبية أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، الذي تار سنة ٦٦ وغلب عل الكوفة وأخوج منها عامل ابن الزبير ، زاعماً أنه يعمل بأمر محمد بن الحنفية ويطلب بدم الحسين رضي الله عنه . وقد التقى المختار مع جنده من أهل الكوفة بمصب بن الزبير مع جنده من أهـل البصرة ، فهزم جند المختار . ودخل مصعب الكوفة فقتل المختار وكل من كان معه .

## الأعشى بعد تشبيب طويل يبلغ سنة وثلاثين بيناً (١١ :

وَأَنت تسير إلى مُكْرَانُ فقد شَحَطَ الورِرْدُ واكلصْدَر ولا الغزوُ فيها ولا اَكْمُنْجَرُ ولم تك من حاجتي مُكّران وُخَبِّرْتُ عنها ولم آتهـا مما زلت من ذكرها أذعر وأن القليلَ بها مُقْتِرُ بأن الكثير بها جائع تطول فتُجلَم أو تُضْفَرُ (٢) وأن لِحَى النـــاس من حَرُّها بأنا سنسهم أو ننحر (٣) ويَزْعُمُ من جاءها قبلنا فيا أبير وما أجهَر أعوذ بربي من اللخــُز ِيات سنين ومن بعدها أشهر وُحدُّثتُ أن مـــا لنا رَجعةٌ وباد الأخلاء وآلمفشر إلى ذاك ما شاب أبناوُنا لذو عُدَّةٍ مُوسِر وما كان بي من نشاط لهــا وإني

<sup>(</sup>١) ضرب البعث عل جيش أهل الكوفة إلى ( مكران ) ، فأخرج الحجاج أعشى همدان مع الجيش إلى مكوان، فخرج إليها وطال مقامه بها ومرض . فكرهها فقال هذا الشعر . وهو من قصيدة طوبلة أولها :

طلبت الصبا إذ علا المَكَنْبَر وشاب القَذَال وما تقصر واجع الأبيات وقصتها في الأغاني ٢ : ٣٨ – ٢ ؛ ط. دار الكتب المصرية وفي الديوان ص ٣٢٨

<sup>(</sup>٢) جلم الصوف (كضرب) جزء وقصه .

<sup>(</sup>٣) نسهم (على البناء المجهول ) أي نقسم بين الناس فنكون في سهم أحدهم أي في قرعته ونصيبه .

وقيــل انطلق للذي يُوتّمر إليهم وشرُّهمُ منكَر''' فليس عن السيف مستأخر يظل به الدمع يستحيير (٢) له كالجـــداول أو أغزر يَدَ الدهر ما هَبَّت الصُّرُّصِر ن بحراً لها لم يكن يُعْبَر هم الجنّ لكنهـــم أَنكُرُ أكابرُ عــادِ ولا حِبْيَرُ ولا الشيخُ كسرى ولا تَيْصَر وأجرُ عظيم لمن يؤَجر

ولكن بُعِثْت لها كارها فكان النَّجَاله ولم التَّفْت هو السيف بُحرَّد من غِمْده وكم من أخ لي مستايس يُودَّ عني وانتَحَت عَبْرَة فلست بلاقيه من بعدها وقد قيل إنَّكُم عابرو والمندمن أرضهم وما رام غزوا لها قبلنا ومن دونها مَعْبَرُ واسع ومن دونها مَعْبَرُ واسع

ومن الهجاء الذي تظهر فيه عصبية الإقلم ، قول عدي بن زيد بن عدي بن الرقاع الماملي ، في حرب مصمب بالمراق حين زحف إليه عبد الملك بن مروان سنة ٧١ ه (٣) :

لممري لقد أصحَرَتُ خيْلُنا باكناف دجلةَ للمُصْعَبِ ( أَنَا

<sup>(</sup>١) النجاء السرعة في السير.

<sup>(</sup>٣) حسر البمير (كضرب وفرح) واستحسر كلّ وأعيا . فكأن الدمع قد كلّ وأعيا من كثرة البكاء .

<sup>(</sup>٣) الطبري أحداث سنة ٧١

<sup>(</sup>٤) أصحرت خرجت للصعراء .

إذا ما مُنافقُ أهل العراق عُوتب ثُمَّت لم يُعْتَب ''
دَلفْنا إليه بذي تَدْرُء قليل التَّفَلُ النَّقَد الغُيَّب ''
يَهْرُون كُلَّ طويل القناة ملتئم النَّصْل والثَّعْلُب'''
كان دُعاهُم إذا ما غدوا ضجيح قطا بلد مُغْصِب
فقد منا واضح وجهه كريمُ الضَّرائِب وا كَنْصِب''
أعِينَ بنا و نُصِرْنا به ومن يَنْصُر الله لم يُغْلب

ومنه شعر 'نمَم بن هَبُتْيرة الشيباني ' الذي كتب به إلى أخيه مَصَّلَقَـلة بن هُبَتْيرة ' وقد انتقل إلى الشام ' وانضم إلى جند معاوية ' ثم أرسل إلى أخيه يطمعه في ترك علي ' والانضهام لمعاوية ( ° ) :

قدكنتَ في مَنْظر عن ذا و مُسْتَمَع تحْميالعراقَ و تُدعىخيرَ شيبانا(٦)

 <sup>(</sup>١) أعتبه سره بعد ما ساءه ، وأرضاه. والاسم منه العتبى . أي أنه لم يعاتب لإرضائه،
 ولكنه عوتب بالسيوف .

 <sup>(</sup>٣) دلف الشيخ والمقيد دليفاً ودلوفاً وهو سير فوق الدبيب . دراً العدر دفعه و قوي على عدم الله على دفع أعدائه . قليل التفقد أي لا يبالي من غاب من جنده ولا يفت ذلك في عزمه الشدة المقتم والمقصود بذلك عبد الملك بن مروان .

 <sup>(</sup>٣) الثملب طرف الرمح الداخل في تجويف السنان من قاعدته .

<sup>(</sup>٤) الضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة والسجية . المنصب الأصل والمنبت والمجتد .

<sup>(</sup>ه) الطبري سنة ٣٨ ، وكان مصفلة قد اشترى من على رضي الله عنه نصارى ناجية .وكانوا قد أسلموا ثم ارتدوا فقتل على مقاتلهم وسبى ذريتهم . ثم إن مصقلة اشترى الذرية وأعتقهم مقابل جمل يدفعه إلى على – وكان والياً على أردشير – فلها طالبه على بالجمل ولم يستطع صداده فر إلى معاوية .

<sup>(</sup>٦) أي كنت موضع النظر والسمع من قومك . يجاونك إذا نظروا إليك ويطيعونك إذا معموا منك •

حتى تقحَّمْتَ أمراً كنتَ تكْرَ هه للراكبين له سِرًّا وإعلاناً لو كنتَ أدَّ يْتَ ما للقوم مصطيبراً للحَقِّ أحيَيْتَ أحيانا وموتاناً لكن لحقت باهل الشام مُلْتمِساً فضلَ ابن هندٍ وذاك الرأيُ أشجانا

ومما تظهر فيه عصبية الشام وعصبية العراق ، شعر ابن جُعَيْل يعساره علياً ، ويتهمه بإيواء قتلة عثان والإغضاء عنهم (١) :

وأهــلُ العراق لها كارهونا يرَى كلَّ ماكان من ذاك دينا ودِنَاهم مثلَ ما يُقْرضونا "ك فقلنا رضينا ابنَ هند رضينا فقالوا لنا لا نرى أن تدينا وضربُ وطعنُ يُقرُّ العيونا يرى غثً ما في يديه سمينا مقالُ سوى ضَمَّه المحدثينا "ك مقالُ سوى ضَمَّه المحدثينا "كا

أرى الشام تكره ملك العراق وكل لصاحبه مُبغض وكل لصاحبه مُبغض إذا ما رمونا رميناهم لنا وقالوا على إمام لنا وقلنا نرى أن تدينوا لنا ومن دُون ذلك خر طُ القتاد وكل يُسَرُ بما عنده وما في على لستعيب والشاره اليوم أهل الذُنوب

<sup>(</sup>١) وقعة صفين ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الصواب ( يقرضوننا ) وحذف النون ضرورة شعرية قبيحة ليس لها وجه يجوزها .

 <sup>(</sup>٣) يقصد بالمحدثين قتلة عثان . يتهم علياً بإيوائهم . استعتبه طلب منه العتبى ( بضم
 فكون ) أي الرضا . وتستعمل كذلك الضد بمنى أعطاه العبى أي أرضاه .

إذا سيل عنه حدا شُبْهَة وعَمَّى الجواب على السائلينا '' فليس براض ولا ساخط ولا في النُّهاة ولا الآمرينا ولا هو سَاء ولا سَرَّه ولا بد من بعض ذا أن يكونا

وإذا تجاوزنا هذا اللون المتخلف الرجعي من الهجاء السياسي ، وجدنا شعراً قد تخطى هذه النزعات القبلية ، ليصور حياة أرقى وتفكيراً أسمى من الناحية الاجتاعية ، ونظرة أوسع وأفقاً أشمل من الناحية السياسية . فهو يترفع عن الفكرة القبلية الضيقة ، ويناقش نظام الحكم في هذا الوطن الجديد الواسع ، مهاجماً هذا أو ذاك من الطامعين في الملك ، معارضاً حقهم فيه . وهذا الشعر يتميز بإدراكه للحياة الجديدة ، وتاثره بمثل الإسلام وأسلوب القرآن . فالشعراء هنا لا يستمدون فخرهم وهجاءهم من قديهم الجاهلي ، ولكنهم يستمدونه من حياتهم الإسلامية ، وما لهم فيها من سابقة وفضل ، ويزنون الأمور بالمايير حياتهم الإسلامية ، ومما ليم فيها من سابقة وفضل ، ويزنون الأمور بالمايير الإسلامية الجديدة . وبما يصور هذا اللون ، شعر سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ، في قتل مصعب لزوجة الختار بن عبيد الثقفي ، وهي بنت النمان بن بشير (۲) :

أتى راكب بالامر ذي النّبا العَجَب بقتل ابنة النعمان ذي الدّين والحسب بقتل فتاة ذات دَلَّ سَتِيرة مهذبة الاخلاق والخيم والنسب من المؤثرين الخير في سالف الحقب مطهّرة من نسل قوم أكارم من المؤثرين الخير في سالف الحقب

<sup>(</sup>١) إذا سيل يقصد إذا سئل عن القصاص من قتلة عثان . حدا شبهة ساقها .

<sup>(</sup>٧) الطبري سنة ٦٧

<sup>(</sup>٣) الستير : العليف . الحيم ( بكسر الحاء ) الطبيعة والسجية .

خليل النبيِّ المصطفى ونصيرُهُ

وصاحبه في الحرب والنَّكُب والكُرَّب (١)

أتانى بأن المُلْحِدين توافقوا على قتلها لا حبَّبوا القتْلوالسلب فلا هنات آلَ الزبير معيشةٌ

وذاقوا لباس الذُّل والخوف واكحرَب (٢٠

كانهُمُ إذ أبرزوها وتُطِّعتُ باسيافهم فازوا بمملكة العَربُ ألم تعجب الاقوامُ من قتل ُحرَّةٍ من الحصَنات الدين محودة الادب (أله من الغافلاتِ المؤمناتِ بريئة من الذموالبُهتان والشُّك والكذب (٥٠) عليناكتابُ القتْلوالبَأْسواجبُ وهنالعِفَافُ في الحجالوفي الحجُبُ (٢) على دين أجداد لهـا وأبوة كرام مضت لم ُتخز أهلا ولم تُرب

من الخفرات لا خروج بذيَّة مُلايكة تبغى على جارها الجنب(٧)

<sup>(</sup>١) النكب و بفتم فسكون ، المسة ، رجمها نكوب .

<sup>(</sup>٧) يدعر عليهم أن يظاوا آثين لا يهتدون ، يقتاون ويسلبون .

<sup>(</sup>٣) حربه حرباً د كنصر ، سلمه ماله . وحرب د كما ، حرباً د بفتحتين، اشتد غضيه .

<sup>(</sup>٤) أي أن دينها حصين منيوع .

<sup>(</sup>ه) يشير إلى قوله تعسالي في سورة النور ( إن الذين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظم ـ النور ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحجال جم حجلة ( بالتحركك ) . وهي سنر العروس داخل البيث .

وقوله هذا يوافق قول عمر بن أبي ربعة في قتلها :

إن من أعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطيول قتلت هكذا على غير جرم إن الله درها من قعيل وعل المحصنات جو الذيول كتب النتل والفتال علىنا (٧) الملاومة أن يلوم كل طرف الطرف الآخر . الجار الجنب هو الملاصق للبيت .

ولاالجارِ ذي القربي ولم تَدْرِ ما الخَنَا ولم تَزْدلف بوما بسوم ولم تُحيب عجبت منا إذ كفّنت وهي حية الا إن هذا الخطبَ من أعجب العَجّب

فهو هنا لا يمير مصعباً ضعفه أو خمول أجداده ، مستميناً على ذلك بتاريخهم ومن أدلهم من القبائل وغلبهم ، ولكنه يعيره خروجه على الدين الذي يدعو باسمه ، محتجاً عليه بأنه قد أباح دم مسلمة لا يحل له قتلها ، مستنداً إلى صنيع قومها في الإسلام ، وسابقتهم في نصر الذي سلي المسلم . وهدذا الشعر واضح التأثر بالقرآن في ألفاظه وأسلوبه ومبادئه الأخلاقية ، في مثل قوله ( وذاقوا لبساس الذل والخوف والحرب ) ، وقوله ( علينا كتاب القتل والبأس واجب ) ، وقوله ( على جارها الجنب ) ، ثم ( ولا الجار ذي القربى ) .

وبعض هذا الهجاء منصب على نظام الحكم ؛ مثل شعر عبدالله بن همّام السَّاولي في مبايعة معاوية لابنه يزيد ، وهو يهاجم نظام الوراثة الذي استحدثه معاوية ، قائلًا إنه كسروية ليس من الإسلام في شيء (١) :

فإن تاتوا بر ملة أو بهند نبايعها أميرة مُومنينا (١) إذا ما مات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناسقينا

 <sup>(</sup>١) مزوج الذهب ٢ : ٧٠ وعبدالله بن ممام السلولي هو صاحب الأبيات المشهورة التي جمع فيها بين تهنئة يزيد بالحلافة وتعزيته في وفاة أبيه معاوية ، التي يقول فيها :

أَصْبَرُ بَزِيدٌ فَقَدَ قَارَقَتَ ذَا مِقَةً وَاذَكُرَ حَبَاءٌ الذِي بَالِمَلُكُ حَابُكَا لا رزء أعظم في الأقوام نعرفه كمثل رزئك أو عقبى كعقباكا وهي في العقد الفريد ٣ : ٢٥٤

 <sup>(</sup>٣) رمة بنت معارية ،وهند أمه يسخر به ويقول كنا مستمدين لأن نبايع بالخلافة لامرأة ما دمت تريد ذلك وتقرضه على الناس .

فيا لهفا لو أنَّ لنا ألوفا ولكن لا نمود كا عنينا إذا لضُر بُتُمُوحتى تعودوا عِكَة تلعَقُون بها السَّخينا (١) حشينا الغيْظَ حتى لوشربنا دماء بني أمية ما رَوينا لقد ضاعت رعيَّتُكم وأنتم تصيدون الارانبَ غافلينا

وبعضه منصب على أشخاص الحكام ، ونقد سياستهم ، واتهامهم بمجافاة الدين والخروج على الشرع فيا يفعلون ، مثل شعر جارية بن 'قدامة السعدي ، يندد بما زعمه من أن طلحة والزبير قد أخرجا عائشة أم المؤمنين اللقتال ؛ وقد أمرها الله أن تقر في بيتها (٢) :

صنتُم حلائلكم وتُدُم أمّكم هذا لعمرُك قِلَّهُ الإنصاف أمرت بجرَّ ذيولها في بيتها فهَوَتْ تشُقُّ البيد بالإيجافِ غرضاً يُقاتل دونها أبناؤها بالنَّبْل والخطييِّ والاسياف هيزكت بطلحة والزبير يُستُورُها هذا المُخبَّرُ عنهم والكافي

وقول عمرة بن تجرة ، يزعم أنها قد خرجت للقدّال ، وحرضت على سفك الدماء (٣) :

 <sup>(</sup>١) السخينة «كسفينة» طمام رقيق يتخذ مزدقيق، دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء.وهو لقب لتريش كانت تمير به لاتخانها إياه .

 <sup>(</sup>٢) الطبري سنة ٣٦. وحقيقة الأمر أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها لم تخرج للقشال للكنها خرجت هي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعًا للإصلاح بين الناس. ولكن عصابة ابن سبأ قتلة سيدنا عثان هي التي أفسدت عليهم عملهم بعد أن كاد يتم الصلح.

<sup>(</sup>٣) الطبري سنة ٣٦

يا أمنا أعَقَّ أمَّ نعلَم والأُمُّ تغذو ولداً وترحم اللهُ أَن تعذو ولداً وترحم اللهُ ترين كم شجاع يُكلم وتُختُلَى منه يدُ ومِعْصم! ""

وقول ابن أم كلاب لها ، يتهمها بتهييج الناس على عثان ، إذ تقول – فيا زعم –( اقتلوا نَمْثلًا فإنه قد كفر ) حتى إذا قتل واجتمع الناس على بيعة علي، قامت تطالبه بدم عثان (٢) :

منكِ البيداة ومنكِ الغِير ومنكِ الرياحُ ومنكِ المَطرُ وأنتِ أمرتِ بقتل الإمام وقلتِ لنا إنه قد كفر فهناكِ أطعناكِ في قتله وقاتلُه عندنا من أمَرُ ولم يسقُط السقف من فوقنا ولم ينكسف شمسُنا والقمر وقد بايع الناسُ ذا تَدْرُوْ يُزيلُ الشَّبا ويُقيمُ الصعَرُ وينبس للحرب أثوابَها وما مَنْ وَفَى مِثْلَ مَنْ قد غدر

هذا شعر يناقش المسائل على ضوء الدين ، مرو"ياً فيها متفكراً .وهو يذهب في هذا التفكير إلى أبعد حدوده ، فلا يتحرج من أن ينقد شخصاً له حرمـــــة

<sup>(</sup>١) اختلى الخلــَى جزه . والحلى الرطب من النبات .

 <sup>(</sup>۲) الطبري سنة ۳۹. واتهامها بالتهييج عل عثان اتهام باطل روجه السبئيون فياروجوه من أباطيل ليثيروا بها الناس على الحليفة الشهيد رضي الله عنه. ( واجع العواصم من أنقواصم للقاضي أبي بكو بن العربي ص ۱۳ - ۱٤٦ ط. السلفية بمصر).

 <sup>(</sup>٣) الدرء الدفع وذو تدرؤ قوي على مدافعة العدو . الشبا جمع شباة وهي العقرب ساعة تولد،
 وإبرتها، وحد كل شيء . والشبا كذلك الطحلب وهو أقرب لفقصود هنا أي يزيل الشوائب .
 الصمر الميل في الحد وهو وصف المتكبر .

ومنزلة كأم المؤمنين رضي الله عنها ٬ وأن يهاجمها في قسوة وعنف .

ومنهذا النوع شعر أبي حرة — مولى ابن الزبير – في هجائه له>زاعماً أنه قد انصرف عنه لبخله ، ساخراً بما كان لا يزأل يقوله للناس : إنما بطني شبر ، قمـــا عسى أن يسم ذلك من الدنيا ٬ وأنا المائذ بالبيت (١) :

حتى ُ فُوَّاديَ مثلُ الخِزُّ فِي اللَّين أفضَلْتَ فضلا كثيراً للمساكين يرُجو الفلاحَ لعَمري حقٌّ مغبون ما زال في سُورةالأعراف يقروُها لو كان بطنُك شِبراً قد شبعت وقد إن امرءًا كنتُ مولاه فضيَّعني

وكذلك شعر الضحاك بن فيروز الدَّيامي فيه:

وبطنُك شِبرٌ أو أقلُّ من الشِّبر كَا قَضَمَت نارُ الغَضَى حَطَبَ السِدْر قريباً لردَّ تك العطُوفُ على عَمْرو (٢٠

َخَبِّرُنا أَن سوف تكفيك قَبْضَة ْ وأنت إذا ما نلت شيئًا قضمتُه فلو كنتَ تَجِنْزِيَأُو تُثيبُ بنعمة . وشعر أبي الطنْفَيل عامر بن واثلة ، يؤيد ابني عباس (٣) في دعوتهما للعلويين

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٢ : ٩٩ وينبغي للقارىء أن يلاحظ أنعذء القطمة والقطمة التالية لشاعرين غير عربيين من الموالي .

<sup>(</sup>٣)عمور بنالزبير أخره رقد كان خارجاً عليه يحاربه مع جندالشام.خوج في جيشالأمويين لحربه في أيام يزيد قانهزم ، رظفر به أخوه عبدالله بن الزبير فعبسه . و لهان يخرجه كل يوم ليقتص منه الذين ظلمهم مزقبل . فلم يزل يضرب بالسياط اقتصاصاً للذين ضربهم إلا من علما هنه. وكان عبد الله إذا ضربه بالسياط اقتصاصاً لرجل تركه أياماً حق يبرأ ، ثم يضربه لآخو . ولم يزل هذا شأنه حتى مات ( أنساب الأشراف للبلاذري ؛ ؛ ٢٤ – ٧٥ من القسم الثاني ) .

<sup>(</sup>٣) هما عبد الله بن عباس ، مات بالطائف في ولاية عبد الله بن الزبير ۽ وعبيد الله بن هباس ، كان رالياً لعلى عل العين حتى عزله معارية .

## ويهجو ابن الزبير لتضييقه عليها ، ومنع الناس من لقائها والجاوس إليها (١) :

منها خطوب أعاجيب وتبكينا فضلا ويكسبنا أجرا ويهدينا جفائه مطعما ضيفا ومسكينا ننال منها الذي نَبْغي إذا شينا بسه عَمَايات باقينا وماضينا فضل علينا وحق واجب فينا يا ابن الزبير ولا أولى به دينا منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا في الدين عزا ولا في الارض تمكينا لادر در الليالي كيف تضحكنا كنا نجيء ابن عباس فيُقبسنا ولا يزال عبيد الله مترعة فاليبر والدنيا بدارهما إن النبي هو النور الذي كُشِفَت ورهطه عصمة في ديننا ولهم ولست \_فاعلمه\_أو لانا بهم رحما ففيم عَنعُهم منا وتمنعنا لن يُو تي الله من أخزى ببغضهم لن يُو تي الله من أخزى ببغضهم

وكذلك شعر أنس بن أبي أناس بن زُنتيثم(٢) فيه ، حين تزوج أخوه مصعب عائشة بنت طلحة ، ودفع صداقها ألف ألف درهم (٣) :

<sup>(</sup>١) خزانة الأمب ٤: ٣٠

 <sup>(</sup>٣) من كنانة بن الدؤل ، وأبره أبر أناس ( بضم الهمزة ) شاعر شريف . وهو القائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم :

رما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمـــة من عمد وهم أنس سادية بن زنيم ، الذي ناداه سيدنا عمو من فوق المنبر بالمدينة صائحاً : يا ساوية ! الجبل الجبل ،

<sup>(</sup>٣) الشمر والشمراء ٢٨٤

أبلغ أميرً المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا بُضْعُ الفتاة بأَلفِ أَلفِ درهم و تَبيتْ ساداتُ الجِنودِ جياعا (١) لو لابي حَفْص أقولُ مَقَالتي وأقبُصُ شان حديثكم لارتاعا (٢)

وكذلك شعر كُنْتَيَّر فيه ، وقد سجن الحسن بن محمد بن الحنفية ، ومعه خسة عشر رجلا من بني هاشم (٣) :

تُخبِّر من لاقيت أنك عائد ومن يَلْق هذا الشيخ بالخيف من مِثَى سَمِي النبي المصطفى وابن عمه أبى فهو لا يَشري هدَّى بضلالة ونحن مجمد الله نتلو كتاب محيث الحَمَامُ آمِنُ الرَّوْع ساكن فما فَرَحُ الدنيا بباق لاهله

بل العائذُ الظلومُ في سِجن عارم (4) من الناس يَعْلَمُ أنه غيرُ ظالم وفكًاكُ أغلال وقاضي مَغَارم ولا يتقي في الله لومة لائم حلولا بهذا الخيف خيف المتحارم وحيث العدو كالصديق المسالم ولا شِدَّةُ البلوى بضربة لازم

<sup>(</sup>١) البضم (بالفتح ) القطع والشوق ، والنزوج( وبالضم) مهر النكاح .

<sup>(</sup>٢) أبو حفص كنية عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ٢ : ١٦٥ ، الأغاني ٩ : ١٥ ط. دار الكتب المصرية .

 <sup>(</sup>٤) سجن عارم حبس مشهور كان موحثًا مظلمًا . حبس فيه ابن الزبير الحسن بن عمد بن الحنفية . فأعمل الحيلة حتى تخلص منه ، وتعسف الطويق على الجبال حتى أتى منى وبها أبوه محد بن الحنفية .

ومن هذا النوع شمر عُنسْبَة الأسكدي في هجاه معاوية اليتهمه بالشره في جمع المال الرائس الماس المالين الأرائل والعبيد (١):

فلسنا بالجبال ولا الحديد " فهل مِن قائم أو من حصيد يزيد أمير ُها وأبو يزيد وليس لنا ولا لك من خلود وتامين الاراذل والعبيد

معاوي إننا بَشَرُ فأسجيحُ اللّٰمَ اللّٰمِ الْسُجيحُ الكُلّٰم الرَضنا وَجَذَذُ تُمَوها فَهَبْنا أَمَةً اللَّكَ ضياعً الطّمعُ بالخلود إذا المَلَكَ الخلافة واستقيموا ذَرُوا خَوَلَ الخلافة واستقيموا

وشعر رجل من الأنصار ، يتهمه بأنه يتخذ دم عنان ستاراً ، يخفي وراءه طمعه في الخلافة (٣) :

وليس بما رَّ بَصْت أنتَ ولا عَمْرُو كَانَصَبالشيخان إذ زُخرِ ف الأمر<sup>(1)</sup> سواء كرَّ قراق م يُغَرُّ به السَّفْر<sup>(0)</sup> وإن عظمت فيه المكيدة والمكر معاوي إن الحق أبلج واضح نصبت ابن عفان لنا اليوم خُدْعَة فهذا كهذاك البلا حَدْوَ نَعْلِه رميتم عليًا بالذي لا يَضُرُه

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ٢ : ١٦٨

 <sup>(</sup>٢) سجع الحد (كفرح) سجعاً وسجاحة سهل ولان وطال في اعتدال وقلة لحم .

<sup>(</sup>۳) رقعة صفين ۷۱

<sup>(</sup>٤) الشيخان يقصد بها طلحة والزبير .

 <sup>(</sup>ه) حدًا النمل حدراً وحدًا، قدرها وقطمها . وحدًا النمل بالنمل قدرها عليهـــا .
 الرقراق السراب .

وما ذنبه إن نال عثمان معشر أتوه من الأحيّاء يجمّعُهم معثر أن فله إن نال عثمان ببيته علانية ما كان فيها لهم قشر أن فبايعه الشيخان ثم تحمّل إلى العُمرة العظمى وباطنها الغدر فكان الذي قد كان مما اقتِصاصه رجيع فيا لله ما أحدث الدّهر أن فها أنتا والنصر منا وأنتًا بعيثًا حروب ما يبوخ لها الجمر ومسا أنتا لله دَرُ أبيكُما وذكر كُما الشُورى وقد فَلَجَ الفَجْر

وبعض هذا الهجاء السياسي صورة من الاضطراب والبلبلة التي سادت همذه الفترة بانتشار الأراجيف التي كانت تأخذ النساس من كل جانب ، فيا يترامى إلى سمعهم من الأخبار المتناقضة والشائعات المتواترة ، حتى فقد كثير منهم ثقته بقادة الأمة وزعمائها على إطلاقهم ، وحتى ارتد بعضهم إلى جاهليته ، يتصور المركة معركة قبلية تدور بين سادة قريش وشيوخها .

فمن الشعر الذي يصور ضيق الناس عا آل إليه أمرهم مناضطراب وخلاف؟ قول الصاتان العبدي (<sup>1)</sup> :

<sup>(</sup>١) الضمير في ( إليه ) لعلي .

<sup>(</sup>٢) اقتصاصه حكايته . رجيم معاد .

 <sup>(</sup>٣) الحمال لماوية رعمرو بن الماص . وكانا قد بعثا إلى أهل الحجاز يقولان إنها يطلبان
 من علي أن يسلم قتلة عثان ويخرجهم من جنده ، ثم يكون الأمر بعد ذلك شورى كا جمله
 عمر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢ : ١١٨ العبدي نسبة لعبد القيس واسمه قثم ( بضم ثم فتح ) بنخبية
 ( بفتح ثم كسر ثم ياه مشددة).

ارى أمّة شهرَت سيفها وقد زيد في سوطها الأصبَحي ''ا بنَجْدِيَّةِ وَحَرُورِيَّةٍ وأَزْرَقَ يَـدُعُو إِلَى أَزرِقِ ''' فَمِلَّتُنَا أَننا المسلمون على دين صِدِّيقِنا والنبي

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي إذا ليلة هر من يومها أتى بعد ذلك يوم فتي نروح ونفدو للجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي تموت مع المرو حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي ومنه شعر حنظة الكاتب في فتنة عثمان (٣):

عجبت لما يخوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا ولو زالت لزال الخير عنهم ولاقوا بَعدَها ذُلاَّ ذليلا وكانوا كاليهود أو النصارى سواء كلَّهم ضلوا السبيلا وقد غلب الحزن والرناء على هجاء الشيعة ، لكثرة من قتل منهم ، ولشدة

<sup>(</sup>١) الأصبحي السوط نسبة إلى ذى أصبح من ماوك اليمن ، وهو الجد الأعل لمالك بن أنس الفقيه رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) تتنجدية والأزارقة فرقتان من الحوارج، والحرورية اسم للخوارج، سموا بذلك لانحيازهم إلى حروراء بعد صفين .

<sup>(</sup>٣) الطبرى حوادث سنة ٣٥

ما وقع عليهم من ظلم واضطهاد ، مثل شعر هند ابنة زيد بن غزمة الأنصارية ، في مقتل حاجر بن عدي (١٠) :

تبصّر هل ترى مُحجراً يسير ليقتله كا زعم الأمير "المقتله كا زعم الأمير وطاب لها الحور نق والسدير كان لم يحيها مُز نن مَطير تلقتك السلامة والسرور وشيخا في د مَشقَ له زئير له من شرا أمته وزير "المعنو ولم يُنحَر كا نحير البعير" من الدنيا إلى مُعلك يصير من الدنيا إلى مُعلك يصير

ترَفع أيها القمرُ المنيرُ يسيرُ إلى معاوية بن حرب يسيرُ إلى معاوية بن حرب تجبّرت الجبابرُ بعد مُحجر وأصبحت البلادُ لها مُحُولًا اللادُ لها مُحُولًا اللادُ لها مُحُولًا اللادُ لها مُحُولًا اللادُ الله معلى عديًا اخافُ عليك ما أردَى عديًا يرى قتلَ الخيار عليه حقًا الا ياليت مُحجراً مات موتا فإن يهلكُ فكلُّ زعيم قوم فإن يهلكُ فكلُّ زعيم قوم ومر

ومما يصور هــــــذا الهجاء الحزين ، شعر امرأة من بني عبد المطلب في قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه (٠):

ماذا تقولون إن قـال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم

<sup>(</sup>۱) الطبري حوادث سنة ۱ ه

<sup>(</sup>٢ ، ٣) الأمير المشار إليه هذا هو زياد . وكذلك الوزير في البيت التالي .

<sup>(1)</sup> يفهم من هذا البيت أن حجراً قتل . بينها يظهر الشاعر خوفه من أن يقتل في البيتين

السابقين ٠ (٠) الطبري سنة ٢٠

بعِنْرَتِي وبأَهلِي بعد مُفْتَقَدِي منهمأسارى وقتلى ُضرَّجوا بدم'' ما كانهذا جزائي إذ نصحت لكم أن تَخلُفُوني بسوءٍ في ذوي رَحِيي

وتمثلت الفدائية والإخلاص للمبدأ إلى حد الموت والفناء في شعر الخوارج فكان هجاؤهم السياسي مختلطاً بالحماسة ، في الوقت الذي نرى فيه هجاء الشيعة مختلطاً بالرثاء . وكان شعورهم صورة صادقة لجرأتهم النادرة ، وتطرفهم الشديد في فهم الدين ، وإيمانهم العميق بهذه الآراء المتطرفة .

أبا خالد يا أنفر فلست بخالد وما جعل الرحمن عذرا لقاعد أتزعم أنّ الخارجيّ على الهدى وأنت مقيم بين لصّ وجاحد

ويقول عيسى بن فاتك ( من بني تيم اللات بن ثملبة ) في وقعة آسَك متهكماً يجيوش بني أمية (٣) :

فلما أصبحوا صلُّوا وقاموا إلى الجرد العِتاق مُسَوَّ مينا '''

<sup>(</sup>١) المترة ولد الرجل وذريته وعقبه ، وقيل رهطه وعشيرته الأدنون .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣ : ١٠٧،والقمد هم الذين يرون رأي الخوارج ولكنهملا يخرجون.ممهم للقتال.

 <sup>(</sup>٤) مسومين معلمين ، والسومة العلامة يتخذها الفارس في الحرب ليمرف بهـا من
 مين الناس.

فظل ذوو الجعائل يُقتلونا ""
سوادُ الليل ِ فيه يُراو ِغونا
بان القوم ولوا هاربينا
ويَقْتُلُهم بآسك أربعونا
ولكن الخوارج مؤمنونا
على الفئة الكثيرة يُنصَرونا ""

فلها استجمعوا حماوا عليهم بقيد أتاهم بقيد أتاهم بقول بصيرهم لما أتاهم ألفا مؤمن فيا زعمتُم كذبتم ليس ذاك كا زعمتم هم الفئة القليلة غير شك الم

وقال مماذ بن جُوين ، يحض الناس على الخروج ، وكان الخوارج قد اجتمعوا إلى المستورد بن عليفة ، عازمين على الخروج سنة ٤٣ م ، بعد أن اجتمع الأمر لماوية ، ثم بلغهم أن المفيرة بن شعبة يكيد لهم ، وأنه قد أخذ العهد على كل قبيلة أن تنفى من كان بينهم من الخوارج (٣):

ألا أيها الشارون قدحان لامرى و الحَمَّةُ بدار الحَاطئين جَهالةً فَشُدُّوا على القوم العُداة فإنما ألا فاقصدوا يا قوم للغاية التي

شرَى نفسَه الله أن يترَّحلا '' وكلُّ امرى، منكم يُصادُ ليُقتَلا إقامتُكم للذَّبح رأيا مضَلَّلا إذا ذُكِرَتْ كانتأبرً وأعدلا '''

 <sup>(</sup>١) الجمائل جمع جمالة (كسحابة) وهي ما تجمل للمحارب من أجر . يصف جنود بني أمية بأنهم مأجورون لا يحاربون عن عقيدة .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تمانى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) •

<sup>(</sup>٣) الطبرى سنة ٢٤

<sup>(</sup>٤) الشراة اسم الحوارج أي الذين باعوا أنفسهم لله . وهو مأخوذ من قوله تعالى( ومنالناس من يشري نفسه ابنفاء موضاة الله . والله وموف بالعباد – البقرة ٢٠٧) .

<sup>(</sup>ه) يقصد بهذه الغاية جهاد أهل الباطل ، فهو عمل أدنى إلى البر والعدل .

فيا ليتني فيكم على ظهر سابح شديد القُصَيْرَى دارعاغيراع ولا النيّبة اولا ويا ليتني فيكم أعادي عدوً كم فيسقيني كاس المنيّبة اولا يعز عليّ أن تخافوا و تطردوا ولما أجر دفي المجلّين منصلا "" ولما يفرق جمعَهم كلّ ماجد إذا قلت قد ولّى وأدبَر أقبلا "" مشيحا بنصل السيف في حَمس الوغى يرى الصبر في بعض المواطن أمثلا ""

وعزَّ عليَّ أن تضاموا و تُنقَصوا وأصبح ذَا بَثُّ اسيرا مكبلا ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكم أثرتُ إذا بين الفريقين قَسْطلا فيا رُبَّ جَمع قد فللتُ وغارة مِ شهدتُ وقِرْ ن ِقد تركتُ مجدَّلاً "

ونما يصور إخلاصهم العميق لمبادئهم ، وزهدهم في الحياة وزخرفها ، مسا كتب به قطري إلى سنبرة بن الجمند الخارجي، وكان سمير الحجاج، ولم يكن يعرف أمره (٦) :

<sup>(</sup>١) القصيرى أسفل الأضلاع أو آخر ضلع فيالجنب، وأصل العنق .

<sup>(</sup>٢) المحل المنتهك للحرم والذي لا عهد له . يقصد الأمويين .

<sup>(</sup>٣) يصفه بأنه كان يكر ويفر في قتاله .

<sup>(</sup>٤) حمس في القتال (كملم ) حمسا اشتد وصلب . أشاح في الأمر جد واجتهد .

 <sup>(</sup>ه) القسطل النبار . فل السيف فتفلل ثله فتثلم وأصبح كليلا ، وفل القوم هزمهم . جدله وجندله رماه بالأرض .

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ۲ : ۱۳۸

إذا نحن رحنافي الحديد المظاهر(١) صبور على وقع السيوف البواتر أمير " بتقوى ربـــه غير المر وميراثُ آباءِ كرامِ العناصر ولا بدمن بعث الأولى في المقابر فمِن بين ذي ربح وآخر خاسر حياتك في الدنيا كوقعة طائر (٢) على ُظلَم. أعشَتْ جميعَ النواظِر فإنك ذو ذَ ْنب ولستَ بكافر (٣) تفِدُك ا بتياعاً رابحاً غيرَ خاسر (١) إذا نال في الدنيا الغِنَى كُلُّ تاجر

لشتانَ ما بينَ ابن جَعْد ٍ وبيننا نجاهـــد فرسان المهلّب كلُّنــا وراح يجُرُّ الخزُّ عنــد أميره أبا الجعد أين العِلم والحِلمُ والنُّهَى ألم تر أن الموت لا شك نازل حفـاةً عراةً والترابُ عليهم فإن الذي قــد نلتَ يفني وإنمــا فراجع أبا جعد ولاتك منضيا وتب توبة تهدي إليك شهادة وسر نحونا تَلقَ الجهاد غنيمةً هي الغاية القصوى الرعيب ثوابها

<sup>(</sup>١) ظاهره عادنه . دظاهر بين ثوبين طابق بينها . الحديد المظاهر الذي يظاهر بعضه بعضاً كأنه يلبس درعين .

<sup>(</sup>٢) أي أنها زالة لا تدرم ، فلا بد الطائر أن يقع .

<sup>(</sup>٣) في هذا البيت إشارة إلى ما يرى الخوارج من تكفير مرتكب الكبائر .

<sup>(</sup>٤) يقصد أن الذي يبيرج حياته يشتري بها الجنة وذلك قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيكتلون ويمقتلون وعداً عليه سقاً في التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعده من الله ، فاستبشروا ببيمكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم — التوبة ١١١١) .

ويقرأ تسبّرة الشعر فيبكي لشدة تأثره ، ويأخذ سلاحه لاحقاً بقطري . وفي ذلك يقول :

فَعَنْ مُبْلِغُ الحَجَاجِ ِ أَن سَمِيرَه قَلَا كُلُّ دَيْرِ غَيْرَ دَيْرِ الحَوارِجِ وَأَي النَّاسِ إِلَا مِن رأى مثلَ رأيه مَلَاعِينَ ترَّاكِينَ قَصْدَ المَخَارِجِ فَاقْبَلْتُ نَحْوَ اللهِ بِاللهِ واثقاً وما كُرْ بَتِي غَيْرَ الإلله بفارِجِ إلى عصبة أمّا النهارُ فإنهم هم الأُسْدُأسدُ الغِيلَ عند التّها يُبِج (٢) وأما إذا ما الليلُ جَنَّ فإنهم قيامٌ بأنواح ِ النساء النواشج (٣) يُنادون للتحكيم تالله إنهم رأوا حُمْ عمرو كالرِّياح ِ الهوائج وحكم ابنقيس مثل ذاك فأعصموا بحبنل شديد المتن ليس بناهج (١)

ولدينا بعد هذا هجاء لا يتصل بأصول الحكم ، ولا يصور ميولاً حزبية معينة ، ولكنه يتصل بالولاة في الأقاليم ، يعارض سياستهم ، وينقد تصرفاتهم . وهذا اللون من الهجاء السياسي نختلط بالهجاء الاجتاعي وهو من أمتع ألوان

<sup>(</sup>١) الخارج السبل .

 <sup>(</sup>٣) الفيل ( بكسر الفين ) الشجر الكثيف الملتف ، وموضع الأسد . التهايج عندما يتهايج القوم أي يتواثبون الفتال .

<sup>(</sup>٣) نشج الباكي (كضرب) نشيجاً غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب .

<sup>(</sup>٤) كان بما أنكر الحوارج على على قبوله التحكيم حسين ندب أبا موسى بن قيس الأشعري ونعب معاوية عمرو بن العاص . وقد قالوا له فيا جرى بينه وبينهم من نقاش « لم حكتالحكين؟ فإن كنت في شك من خلافتك فغيرك أولى بالشك ه وجلتهم المشهورة في ذلك ( لا حكم إلا لله ). فهج الثوب والحبل ( كضرب وقطع ) بلي . ويقصد بالحبل المتين الذى اعتصموا به كتاب الله .

الشمر السياسي ، وأكارها دقة ووضوحاً ، في الكشف عن معايب هذا الجتمع الذي تمقدت فيه الحياة ، وتعب ارضت فيه الآراء والأهواء . وهو لا يصور تدفقت الأموال على الناس ، وبدأت الفوارق الاجتاعية تلسع بينهم شيئًافشيئًا، بعد أن كانوا قريباً من قريب ، فارتفع بعضهم من صفوف العامة إلى طبقـــة الحكام ، وكشفت السلطة عن ضعف ضعاف النفوس ، فمال بعضهم إلى الترف بدا جفاء الأعراب ونفورهم من السلطة وضيقهم بقيودهافيا وصلنــــا من شعر يشكو فيه بعض شعرائهم من عمال الزكاة ، وبما يلحقهم من ظلم صحيح أو مزعوم ، يبالغون في تصويره . وقد نتج عن اتساع الأعمال أن اتخــــذ كثير من المهال الحبيًّاب ، فصار العربي لا يصل إلى الحاكم إلا بعه استئذان ، وربما دُّفع عن حاجته فلم يبلغ إليه ؟ فكان ذلك من أثقل الأشياء على نفس المربي ، الذي لم يألف مظاهر الملَّك والسلطان ، والذي كان يدخل على الخليفة نفسه قبل ذلك حين يشاء ، ويكلمه في غير كلفة . وربجا تأثر بعض الولاة بالعصبية ، فولوا أعمال الدولة قوماً ليسوا من أهل الكفاية . هذا يقود الجيوش وهو جبسان لا يصلح لقتال ، وذاك يلي أمور الناس وهو منافق يصطنع الرياء ، يظهر عليهم في ثباب النسك والورع ، فإذا خلا إلى نفسه كان أفسق خلق الله . وأحسالناس ثقل هذه النظم الإدارية الجديدة ، التي جملتهم طبقتين ، تتميز إحداهما من الأخرى تميزاً واضحاً : طبقة الحكام وطبقة المحكومين . ولم يكن للحكام بد بمد هذه الفتن الطويلة ، التي فقد فيها الناس روح النظام واحترام القانون -من أن يأخذوا الناس بالعثوبات الرادعة ، فاتسمت أفعالهم بالحزم الذي بلغ حد القسوة في بعض الأحيان . واستحدثوا أنواعــــا من التعذيب والتنكيل والتشهير ، ليس للناس بهـا عهد . وكان الأعراب وأصحاب الأغراض والأهواء من مثيري الفتن ومن الفساق والماجنين أكثر الناس ضيقاً مجكم الذين عرفوا بالحزم والضبط من الولاة والعيال . انظر إلى هذه الصورة التي يقدمها يحيى بن نوقل الحثيري – وكان شاعراً كثير الهجاء لا يكاد يمدح أحداً – يهجو أبان بن الوليد البَعجَلي وأخاه بــــلالاً . حين ولاهما خالد القسري بعض الأعمال . كيف يصور ما ينغمس فيه المهال من ترف . وما يحيطون به أنفسهم من مظاهر الجاه . بعد عيش خشن ، ورزق ضيق ضنين (١) :

مللت الحياة أبا معمر؟ وهدا بلال على المنبر! عظيم الشرادق والعسكر! عظيم المجمر (٢) حليلة كل فتى معور (٣) وذو الكذبوالزور والمنكر وبعد الخياطة في كَشْكَر (٤) وقد عاش دهرا ولم أيذكر وقد عاش دهرا ولم أيذكر

تقولُ مُشَيعة فيا تقول وما لِي أن لا أمل الحياة وهذا أخوه يقود الجيوش وأما ابن سُلْمي فشِبه الفتاة دَبوب العشاء إذا أطمَعت وأما ابن أشعَث ذوالتُرَّ هات فلو قيل عَبْد شرته التِجار وهذا ابن ماهان بعد الشّقاء يروح يُسامي ملوك العراق

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٢٨٦

 <sup>(</sup>٢) الجمر والجمرة الوعاء الذي يرضع فيه الجمر والبخور . يقول لا هم له إلا التطيب بالبخور وهو شأن النساء.

 <sup>(</sup>٣) كل ما طلبتة فأمكنك فقد أعورك وأعور لك . · فالقصود بالفتى المعور هنا الذي يمكن
 من بيته وزوجته بففلته أو غيابه عنها .

<sup>(</sup>٤) كسكر كورة قصبتها واسط .

وإن أيسر الناسُ لم نهو سو
فلو أقيد الدهر لم يصبر
و قر ع القواقيز والمز آهر (۱)
فمات عليهين لم يُقبَر (۱)
تفوح من المسك والعَنْبَر
خطيب إذا قام لم يَحْصَ
و بعد انكباب على الد فتر ا

يروحُ إذا راح في المُعْسرين وأما المكحَّلُ وهبُ الْمَنَاة عناازٌ فن والصنج والمُسمِعات ولا عن هَنَات له لو ظَهرُ ن وهذا ابنُ زيد له حُبَّةُ وهذا أبانُ بُنيُّ الوَليد وهذا الدواة وبعد الطُّرُوس ولو حَلَّ ضَيْفٌ به لم يز دَه ولو حَلَّ ضَيْفٌ به لم يز دَه

وانظر قوله في بلال بن أبي 'بر"دة الأشعري، وقد زع أنه كانمدمنا الشراب لا يصبر عنه ليلا ولا نهاراً (٤):

يَيلُ الشرابُ به حيثُ مالا كم الوليد يخافُ الفِصالا تخالُ منالسكُر فيهاحو لَالا وأما بلال فذاك الذي يبيت مُص عتيق الشَّراب ويُصبح مضطربا ناعسا

<sup>(</sup>١) الزفن الرقص ، القواقيز جمع قاقوزة وهي إناء من آنية الشرب .

<sup>(</sup>٣) أى لم يدفن في قبر ، كانه يقتل أو برجم ، ولا يدفن مع المسلمين .

<sup>(</sup>٣) الأبيضان الخبز رالملح . والصعار ضرب من النبات رهو الذى نسميه الآن 🛪 زعار » .

<sup>(</sup>٤) المقد الفريد ٨ : ٢٤

ويمشي ضعيفا كمشي ِ الـنزيف تخالُ به حين يمشي شِكالا (١١)

وانظر إليه كيف يصور بلالاً هذا ، فيزعم أنه منافق يظهر النسك والورع ويخدع الناس بتلارة القرآن ، وبهذه العلامة التي اتخذها في جبهته ، كأنهسا من السجود وإدمان الصلاة (٢٠) :

أبلالُ إِنِّي را بَنِي من شأْنِكَم قول تُرَيِّنه وفعل منكر مالي أراك إذا أردت خيانة جعل السجودُ بحُرِّ وجهيك يَظهر متخشعاً طبينا لكل عظيمة تتلوا القُرَانَ وأنت ذئب أغبر ""

وفيه يقول متشفياً ، وقد أصيب بالجذام :

فأمنا بلال فإن الجذا مجلّل ما جاز منه الوريدا فأنقع في السمن أوصاله كا أنقَع الآد ُمون الثريدا ''' فاكسَد سمن يجمّار العرا ق فينا وأصبح فينا كسيدا

ثم انظر إلى ما يقول هذا الشاعر الكثير الهجاء ، الذي لا يكاد بمدح أحداً ،

<sup>(</sup>١) النزيف الذى ذهب عقله والسكران . والشكال الحبل الذى تشد به قوائم الدابة إذا نيعت .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ٢٨٧

 <sup>(</sup>٣) الطبن د بفتح ثم كسر » الفطن الحاذق العالم بكل شيء .

<sup>(</sup>٤) أدم الحبر خلطه بطبيخ أو حساء أو شيء يسيفه به. يقول إنه نقع يده في السمن كما يتقع الخبز في الثريد .

في سعيد بن راشد . ذلك المنتن الحامـــل ، الذي ارتقى للإمارة . فلبس الحز وركب البغال في المواكب ، واتخذ الحُبجّاب :

بكى الخز من إبطّي سعيد بن راشد ومن إسته تبكي بغالُ المواكب فواعجبا حتى سعيدُ بنُ راشد له حاجب في الباب من دون حاجب ا

ومن هذا اللون شعر أنس بن أبي أناس بن زُنَيَّم، في حارثة بن بدر الغُدا في وقد طلب من عبيدالله بن زياد أن يوليه . فخيره . فزع الشاعر أنه اختار (سراق) لما وصف له من شرابها ، فولاه إياها (١) :

أحار بن بدر قد وليت إمارة فكن برُذا فيها تَخُونُ وتسرق وباهِ تَمياً بالغِنى إن للغنى لشاناً به المراء الهيُوبة ينطِق فإنَّ جميع النساس إما مكذب يقول بما يَهوَى وإمّا مُصدَّق يقولون أقوالا ولا يعرفونها وإن قيل هانوا حَقَّقوا لم يُحَقَّقوا فلا تحقِران ياحار شيئا أصبتَه فحظُّك من ملك العراقين (سُرَّقُ) (")

ومنه شعر عبدالله بن همام السلولي . يهاجم النعمان بن بشير والي الكوفة . وكان معاوية قد أمر لأهلها بزيادة عشرة دنانير في أعطياتهم . فحبسها النعمان عنهم ولم ينفذها ، لسابق إخلاصهم لعلي (٣) :

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٢٨٤ ، المقد الفويد ٨:٧٥

<sup>(</sup>٧) سرق اسم الولاية التي وليها حارثة . ﴿ حَارَ ﴾ ترخيم حارثة ,

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٤: ١٧٠

خف الله فينا والكتاب الذي تتلو باعجزت عنه الصلاخة البُرْل (۱) فلا يك باب الخير ليس له قفل (۲) فلا يك بجنات الندى ولك البخل (۳) فها باله عند الزيادة لا يحلو يهمم م تقويمنا و هم عصل (۱) ولكن وسن القول خالفه الفعل ولكن وهم المعن القول خالفه الفعل أفاويق حتى ما يدر هما أنعل (۱)

زياد تنا نعمان لا تحر مَنْنا فإنك قد حُمَّلْت فينا أمانة فإن يك باب الشعر تحسن فتحه فقد نلت سلطانا عظياً فلا يكن وأنت امرؤ حلو اللسان بليغه وقبلك قد كانوا علينا أغة إذا أنصتوا للقول قالوا فاحسنوا يذ مُون دنياهم وهم يرضعونها

ومن الشمر الذي يصور سخط النساس. لتأثر الولاة بالعصبية والقرابة في اختيار العالى. قول الحارث بن خالد المخزومي. يهجو عبدالعزيز أخا خالد ابن عبدالله بن أسيد. وقد ولاه قتال الخوارج فانهزم (١٦):

 <sup>(</sup>١) بمير صلخام ( بكسر الصاد ) وصلخم (بفتح الصاد) صلب شديد . البزل جمع.بازل وهو البمير الذي بزل نابه أي ظهر، وذلك في السنة التاسعة.

<sup>(</sup> ٣ ) يمني الشاعر هنا بالقفل المفتاح الذي يفتح به القفل .

<sup>(</sup>٣) الجم الكثير من كل شيء . ومن الماء معظمه وكثرتة .

<sup>(</sup>٤) عصل جمع أعصل موهو الناب الأعوج والسهم المعرج.كانوا أتمة على لغة أكلوني البراغيث.

<sup>(</sup>ه) أفاويق جَمع فيقة ( بكسر الفاء ) وهو اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين ، والثعنسل ( بفتح الثاء وضمها ) زيادة في أطباء الناقة والبقرة والشاة .

<sup>(</sup>٦) المكامل للبرد ٢ : ٢١٧ . خالد بن عبدالله بن أسيد أمير أموي ولاه عبد الملك بن مروان البصرة ، فعزل المهلب دولى مكانه أخاه عبد العزيز قتال الحوارح فانهزم. فعزل عبدالملك خالداً وأخاه عبد العزيز دولى المهلب ، والحارث بن خالد المخزومي شاعر غزل ، كان أخوه عكرمة بن خالد محدثاً جليلا . وكان بنو مخزوم جيماً زبيرية ما عدا الحارث ، فكان منحازاً لعبد الملك فولاه مكة .

فرَّ عبدُ العزيز لمَّا رأى الأبطال بالسَّفْح نازلوا قَطَريًا '''
عاهدَ الله إن نجا مِلْمَنَايَا ليعودَنَّ بعدها حَرَمِيًا '''
يسكن الخلّ والصيفاح فمرًّا ن وسلعاً وتارة تَجُديًا '''
حيثُ لا يَشهدُ القتالَ ولا يس مع يوماً لِكُرَّ خيل دويًا

وبما يصور سخط الناس لمدم توافر الكفايات في العمال . شعر رجل من بني عامر بن صعصعة . يهجو عبيد بن أبي ربيعة بن أبي الصلائت الثقفي . رسول الحجاج إلى المهلب . يقول : تسمع هــــذا الرجل حين يخطب فلا ترى بأساً . فإذا رأيته في القتال ٤ عجبت لما يتشدق به من حث الناس على القتال ٤٠٠ :

ما زلت يا ثقفيُّ تخطُّب بيننا وتغُمُّنا بوصِيَّة الحجَّاج حتى إذا ما الموتُ أقبلَ زاخراً وسَما لنا صِرْفا بغير مِزَاج ولَّيتَ يا ثقفيُّ غيرَ مناظِر تَنْسابُ بين أَحِزَّة و فِجَاج ''' ليسَت مقارعةُ الكُماةِ لَدَى الوَغَى شُربَ المدامسة في إناء زجاج

<sup>(</sup>١) قطرى بن الفجاءة من زعماء الخوارج وشعرائهم المشهورين .

 <sup>(</sup>٣) ملمنايا أصلها من المنايا حذف النون لقرب مخرجها من اللام . حرمياً نسبة إلى الحرم •
 أى يقيم هناك ولا يشهد حرباً .

<sup>(</sup>٣) النخل موضع، وأصله الطريق في الرمل . والصفاح ومران وسلم مواضع. نجديا نسبه إلى نجد . يمني أنه يتنقل بين هذه الأماكن بميداً عن خطر الخوارج خوفاً منهم .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢ : ٢٤١

 <sup>(</sup>ه) أحزة جمع حزيز وعلى وزن قتيل و وهو المكان الفليظ من الأرض .

وقد كثرت شكوى شعراء العراق ، من ظلم العمال في جباية الأعوال . ويبدو لي أن هذه الشكوى تصور جفاء الأعراب ونفورهم من الزكاة ومن الحضوع المسلطان بأكثر بما تصور ظلم الجباة ، وإن كان وقوع الظلم غير مستبعد في كل زمان ومكان ، ولا سيا في دولة واسعة الأطراف كالدولة الإسلامية وقتذاك ، مع ما هو معروف من أن العمال الذين كانوا يختارون المعراق كانوا من أهل الشدة والعرامة لكثرة ما ظهر فيه من فتن واضطرابات .

فالشمر الذي بين أيدينا يلقي التهم جزافا حتى ما يكاد يفادر أحدا . وهو صورة من حقد قائليه وحسدهم في بعض الأحيان ، ومن جفائهم ونفورهم من الزكاة وتخلصهم منها بكل طريق في أحيان أخرى ، بأكثر بما هو صورة صحيحة لواقع فاسد يشكون منه .

يقول عبدالله بن همام السُّلنُولي لعبد الله بن الزبير في الشكوى من عماله :

يا ابن الزبير-أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العُمَّال بالعمل ؟ باعوا التِجار طعام الأرض واقتسموا صلح التَّمَل (٢٠)

وقدموا لك شيخا كاذبا خذيلاً مها يَقلُ لكَ شيخُ كاذب يَقُلِ (") وفيك طالب حقَّ ذو مَرَانِيَةٍ جَلْد القُوكليس بالواني ولا الوكل

اشدد يديك بزيد إن ظفرت به واشف الأرامل من دُحرُوجة الْجمَل (1)

(۱) أنساب الاغراف ه : ۱۹۱ (۲) النفل الغنيمة (۲) يقصه مراد بن شراحيل ، كان أمينا على التجار في بيع الطمام ()) دحروجة الجل هو عامر بن مسعود الذي ولى الكوفسة الإبن الربير في عزله ، وذيد مولى لمتاب بن ورقاء وكان خالن دحروجة الجمل ،

<sup>10</sup> 

يرّى الحيانة شرب الماء بالعسل (۲) حتى ينوء بشر بعد مُقتبَل (۳) لا غَمْن فيها ولكن جَمَّة السُبُل (۳) بسُرَّة الأرض بين السهل والجبل (۵) ومَن عنرت فلا تعنر بني قَفَل (۵) للى الحبيص عن الصحناة والبصل (۲) كمن غزا دَسْتَسِئ غير بُختيل (۷) مستهزئ بغناء القينة الفُضُل (۵) فزال مهران منموما ولم يَزُل (۵) قبل السبيع فقد أجرى على مَهَل (۱) قبل السبيع فقد أجرى على مَهَل (۱)

إِنَّا مُنينا بضَبِ من بني خلَف خذ العَصَيْفير وانتفريش ناهضه وما أمانة عتّاب بسالمة وقيْسُ كِنْدَة قد طالت إمارته وخذ حجيهرا فاتبعه محاسبة ما رابني منهم إلا ارتضاعهم وما غلام على أرض مسالمة يجبى إليه خراج الارض متكنا والوالبي الذي مهران أمرة ودونك ابن أبي عش وصاحبه ودونك ابن أبي عش وصاحبه

<sup>(</sup>١) يقمد دحروجة الجمل .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي مصيفير والي المدائن -

<sup>(</sup>٣) عتاب بن ورقاء الرياحي أحد المشهورين من أجواد المرب .

<sup>())</sup> يربد قيس بن يزيد بن ممرو بن شراحيل الكندي

 <sup>(</sup>a) حجر بن حجاد بن الحر كان على الزوابي • وبنو قفل من تميم بن تعلبة وكانوا على
 صدقات بني بكر •

<sup>(</sup>٦) المحناة طمام يتخد من صفار السمك -

 <sup>(</sup>٧) رستبئی کورة کبیرة في فارس بین الري وهمدان - غیر مجتمل اي یغزو في سبیل
 الله لا من اجل ما یجل له من اجو .

<sup>(</sup>٨) القينة الجارية ، الفضل ألق البس اليابا الكشف من جسمها

 <sup>(</sup>٩) الوالبي هو سعيد بن حرملة الكاهل الوالبي • ومهران مولى لزياد > وهو الذي جمل
 الوالبي في عداد الممال

<sup>(</sup>١٠) ابن ابى عش كان واليا على الدينور ؛ وصاحبه هو عبد الرحمن بن سعيد بن فيسس الهمدائي

لكل أزرق من محدان مكتحل أنبئت عاملهم قد راح ذا يُقل (") من المتاع قيام الليل بالطُول (") إن نال شيئا بذاك الخائف الوَجل (") إذا تجاوزت عن أعماله الأول (") واحمل خيانة مسعود على جمل (") فاصبحوا اليوم أهل الخيل والإبل فرب السياطو شد تبعد في الحجل (") ضرب السياطو شد تبعد في الحجل (") ابد وا ذخائر من مال ومن حكل (")

لا تجملن مال بيت المال ماكلة ومُنقِد بن طريف من بني أسد وما أخينس بجعفي بمانيميه وما فرات وإن قيل امرؤ و رع والحارثي سيرضى أن تقاسمه وادع الاقارع فاقر عهم بداهية كانوا أتونا رجالاً لا ركاب لمم لن يُعتبوك ولما يمل هامهم إن السياط إذا عضت غواربهم

وهذا هو الراعي الشاعر؟ يشكو الجباة إلى عبد الملك؟ فيقول إنهم يأخذون فوق ما يوجب القانون؟ويتعدون بذلك ما أمرهم الخليفة.فهم يأخذون الميشار

<sup>(</sup>۱) عاملهم هو نعيم بن دجاجة ، وكان على أسفل الغرات .

 <sup>(</sup>۲) أخيتس جعنى هو زحر بن قيس • وقيل هو محمد بن ابي سبرة • وكان على جوخى •
 السبع الطول ( بضم ثم قتح ) هي من سورة البقرة الى سورة الامراف ، والسسابعة سسورة برنس أو ( الانفسال وبسراءة ) •

<sup>(</sup>٣) هو قرات بن زحر 4 قتله المختار بسوم السبيع ،

<sup>(</sup>٤) الحارثي هو السرى بن وتساص ، وكان على نهاوند .

<sup>(</sup>ه) مسعود رجل من بني استد ٠

 <sup>(</sup>٦) أمتبه أرضاه حين مائبه ١ العجل ( بفتح العاء وكبرها ) الخلخال والقيد ٠

 <sup>(</sup>٧) الفارب والكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي المنسق .

من كرام الإبل. بينا يكتبونها للأمير فصيلا و يَعْلُلُون لأنفسهم الزيادة. ويشتطون على الناس في هذه الأحكام الجائرة ، فلا يزالون يجلدون العريف بالسياط ، وقد أقاموه في الأغلال ، حتى يقطعوا جلده. ثم يأتونه بصكهم وقد أخذ منه الرعب فيفصبونه إبله ويدعونه للضياع ( يدعو أمير المؤمنين ودونه خرق تجرق به الرياح ذيولا) فكأنه حمام كسر الرماة جناحه. فهو لا يزال ينوح على قارعة الطريق، وقد وقع الربيع ، فتقارب خطون، وأخذه الفزع ، إذ رأى الذئب يقترب من علم ، في شراسة النهم الذي لا يبقى على شيء يصادفه. وهؤلاء هم قومه المسلون الذي لا يبقى على شيء يصادفه. وهؤلاء هم قومه المسلون الذي لا ينعون الزكاة ، والذين يشهدون أن لا إله إلا الله ، سيمون في الصحراء مطرودين ، كأنهم بحرمون أصابوا قتيلا . يحدون إبلا عجافاً ، قد تهدمت أسنمتها. فهم يتركونها في تخارم الجبال ، تتساقط ضمفا وإعياء الأنها لا ترعى المناسد من النبات ، بين يابس و مر وخيم ، وماذا يصنعون وقد أناهم ( يحيى ) الجابي . فأخذهم بشروطه الظالة . وكلفهم ما لا يطيقون . فأفقسر غنيهم وأهزل فقيرهم ؟ [١٠].

ُحنَفاء نسجُدُ بكْرةً وأصيلا '' حقَّ الزكاةِ مُنزَّلا تنزيـــلا وأتوا دواهيَ لو علمتَ وعُولا'' لم يفعلوا ممــا أمرتَ فتيـلا مِنَا ويُكْتَبُ للأَميرِ أفيلا''

أخليفة الرحمن إنّا معشر عرب نرى لله في أموالنا إن السُّعاة عصوك يوم أمر تهم إن الذين أمر تهم أن يَعْدِلُوا أخذوا العِشَارَ من الكِرام طلامة

<sup>(</sup>۱) جنهرة أشعار العرب ٢٥٦ ، خزانة الانب ٢ : ٣٠٦ ،

<sup>(</sup>۲) حنفهاء مسلمون 4 جمع حنیف ۰

<sup>(</sup>٢) الغول الهلكة ( بالتحريك ) والداهية .

 <sup>(3)</sup> العشار جمع عشراء ( مثل فقهاء ) ، وهي الناقة التي الى طيها عشرة شهور لحملها.
 الافيل ابن المخاض اذا كان صغيرا قبل أن يغصل من أمه .

الأصبَحِيَّة قائماً مغلولا"

الما ولا لفؤاده مَعْقُولا منه السياطُ يراعةً إجفيلا"

شمْس تركن بَضِيعَهُ بجدولا"
لا يستطيع عن الديار حويلا"
خرق تجرتُ به الرياحُ ذُيولا"
يدعو بقارعة الطريق هديلا"
ورأى بعِقْوَتِه أزَلَّ نسولا"
نهش اليدين تخاله مَشْكُولا"

أخذُ واالعريف فقطَّعوا حَيْزُ ومَهُ حتى إذا لم يترُكوا لِعِظامِه جاءوا بصكهم وأحدَب أسأرت نسِييَ الامانة من مخافة لُقَّح اخذوا حمولته فاصبح قاعدا يدعو أميرَ المؤمنين ودونه كهُدَا هِد كسر الرماة جناحه وتَع الرَّبِيعُ وقد تَقارَبَ خطوه متوسَّع الاقرابِ فيه نَهْمَة متوسَّع الاقرابِ فيه نَهْمَة مُتوسَّع الاقرابِ فيه نَهْمَة مُتوسَّع الاقرابِ فيه نَهْمَة "

<sup>(</sup>۱) المريف رئيس القوم ، الحيزوم وسط السلد ، وما يضم عليه الحزام ، جمعها حيازيم ، الاصبحية السياط واحدها اصبح نسبة الى ذي أصبح ملك من ملوك حمير لانه هنو الذي ابتلعها ،

 <sup>(</sup>٢) أحدب يقصد العريف نفسه وصفه بدلك لأن السياط قد آذته ونالت منه ، أسأر الشياب في الآناء سؤرا أي ترك فيه بقية ، البرامة القصبة الجوناء شبه بها قلب العربف المغزع ، اجفيلا خلائفا مجفلا ، يقول لم تترك منه السياط الا رجلا فزعا مروعا .

 <sup>(</sup>۲) أراد باللقع السياط • شمين جمع شموس ( بوزن الصفة المشبهة ) وهو الشديد.
 ليضيه اللحم •

<sup>())</sup> الحمولة ـ بفتح الحاء ـ الابل وكل ما احتمل هليه القوم من حمار ونحوه ، كانت عليه القال او لم تكن ، الحويل الانتقال كالحول ( بكسر ثم فتح ) •

<sup>(</sup>ه) الغرق ( بفتع الخاء ) الصحراء الراسعة التي تخترقها الرباح .

 <sup>(</sup>٦) الهداهد الحيام الكثير الهدهدة ، الهديل صوت الحيام .

 <sup>(</sup>٧) المقوة ما حول الدار والمحلة ، أزل قليل اللحم يعني اللئب ، نسبول تساقط قسمره لجومه قهبو شرس .

 <sup>(</sup>A) متوشيع الاقراب ، كل هذا وصف للثبار، الاقراب جميع قرب ( بضم قسكون )
 وهي الخاصرة ، نهش قليل اللحم ، يشبه عريف قومه في خوفه من الجباة بحمام ضمهف والى ذئبا شرسا هذه صفاته يقترب من محلته .

أمسى سوائمهم عزين فلولا"

قوم أصابوا ظللين قتيلا

في كل مَقْرَ بَةِ يدَعْنَ رَعيلا"

إلا مُحُوضًا وَ خَةً وذَييلا"

عَقْداً يراه المسلمون تقييلا

بعد الغينى وفقيرهم مهزولا

الليك أم يَتَرَ بَّصُون قليلا

وإذا أردت لظالم تنكيلا

عنّا وأنقيذ شِلْونا الماكولا

أخليفة الرحمن إن عشيرتي قطعوا اليامة يطردون كانهم يخدون حدابا مائلا أشرافها شهري ربيع ما تذرق لبونهم وأتأهم (يحيى) فشد عليهم كُتُبا تركن غنيهم ذا عَيْلَةِ فتركت قومي يَقْسِمون أمورهم أنت الخليفة عدله ونواله فارفع مَظَالم عيَّلت ابناءا

وهذا هو الفرزدق ، يشكو إلى سليان بن عبد الملك من هذا الأمر نفسه ، فيقول إن الناس قد نذروا أن يحجوا حفاة ، وأن يصوموا لله ، إن أيقذهم بولايتك الخلافة. وها هم أولاء يوفون نذرهم ، بعد أن أهلكهم ظلم من قبلك فلم يبق منهم إلا ألسنا وعظاما . كانوا يحبسون الجند في الثغور ، ويؤخرونهم عن مواعيدهم في البر والبحر بغير أعطية. وكان الجباة يحاسبون الناس على ما ذهب

 <sup>(</sup>۱) سوامهم ابلهم التي تستام الكلا أي ترماه ، عزيبن جمامات متفرقة ، جمع مسؤة
 ( كمدة ) وهي المصبة من الناس ، الفلول جمع فل ( بفتح الفاء ) وهو الهزوم المتفرق .

 <sup>(</sup>۲) يحدون يسوقون ، الحدب الابل المهزولة ، اشرافها استمتها ، وانعا تعيل أستمتها لضمفها وقلة شحمها ، المقربة الطريق في الجبل ، الرميل القطيع ،

 <sup>(</sup>٣) اللبون ذات اللبن • الحموض جمع حمض ( بفتح العاء ) وهو ما ملح وأمسر مسن
 النبات • الارض الوخمة التي لا ينجع كلؤها • اللبيل اليابس من النبات •

من مالهم، وما هلك من إبلهم، حتى أصبح أهل العراق يحددون الميت ، لنجاته من عذاب الظالمين . ويقول الفرزدق إن الناس قد أنقسندوا من هذا الظلم بولاية سليان للخلافة . مشيراً إلى السجون ، ألتي كانت تشتشخذ لسجن نساء العصاة ، ويعجب من أمره في ظلم أرامل ليس لهن جريرة، وقد حبس عنهن ما يستحققن من عطاء

يوما نواصينا من النّذر سنتين أمّ أفيرخ زعُو وأعيظم وحواصل ممثر (۱) في البّر من بَعَثُوا وفي البحر (۱) معشى باعظمه إلى القبر تحت التراب وجيء بالحشر من فج كل عَماييق عُبْر (۱) في القول مر تَجَلا وفي الشّعر في القول مر تَجَلا وفي الشّعر

كم فيك إن مَلكت يداك لنا من حج حافية وصائة من من عبر السنة منهم غير السنة ... ويُجمَّرُون بغير أعطية ويُكلفون أباعرا ذَهبَت حتى غبطنا كل محتمل وتمنت الاحياء أنهم والراقصات بكل مبتهل ما قلت إلا الحق تعرفه

<sup>(</sup>۱) يقول كم قبك من ندر ندرناه ان ملكت يداك نواصينا في يوم من الايام ، والناصية الراس . من حج حافية ، يمني قد ندر النساء ان يحججن سينتين حفاة صائمات ، أم الحيال ضماف لم يبق منهم غير السنة تنطق وعظام برزت من الهزال ، زمير جمع ازمر وهو القليل الشمر المنفرقه ، صور بؤس القوم في حال اطفالهم الضماف وحزن أمهاتهم طبهم ،

 <sup>(</sup>۲) التجمير حبس الجيوش في المفازي وتأخيرها عن موهد تسريحها ، الاعطية جمع عطاء
 وهو الرابب الذي يصرف من ببت المال ،

 <sup>(</sup>٣) الراقصات الابل التي ترقص في سيرها ، يحلف بالابل التي تحمل الحجاج من مختلف بقاع الارض مبتهلين الى الله ، ممايق جمع عميق أي طريق عميق أي بعيد طويل .

ورق لختيط و لا قشر ''' منا الفناء ونحن في دَبْر ''' بك بعد ما نابى عن القسر وجبرت منا واهي الكسر يوماكيوم صواحب القصر ''' أو لاحق بأئمة الكفر ''' ومسجنين لموضع الأجر ''' صبروا ولو تحبيسواعل الجمس

ما أصبحت أرضُ العراق بها أحييت أنفسنا وقد بلغت فلقد عزز نا بعد ذلتنا أحييت أنفسنا وقد هلكت بل ما رأيت ولا سمعت به يوما سيويمن كل مندفن واذكر أرامل لا عطاء لها لو يُبتلون بغير سجنهم

ويصور الفرزدق ظلم الجباة في موضع آخر من شعره ، يشكوهم فيه إلى الوليد بن عبد الملك ، فيقول إنهم يشقون على الناس ، ويجلدونهم بالسياط حق يلجئوهم إلى الربا الذي يدخلهم جهنم إرضاء للجشعهم.

أميرَ المؤمنين وأنت تشفي بعدل يديك أدواء الصدور

<sup>(</sup>۱) الخبط (بالتحريك) ورق الشجر ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ، ثم يخلط بدئيق أو غيره ويعجن بالماء فتطعمه الابل ، وانما يضلون ذلك في أوقات الجلب وانمدام الخفراء ، والمختبط الذي يفمل ذلك بابله ، جر الشاعر (قشر) على الاتباع لمختبط ، وحقه الرفع ،

<sup>(</sup>٢) الدبير هنا الهييلاك •

 <sup>(</sup>٣) كان الحجاج يأخذ نساء المصاة ليحبسهن في قصور ما بين البصرة الى قصر انس.
 (٤) اي أن الميت الذي دفن يرى أنه قد أمن بالمرت ، لأن المرت خلصه من أن يصنع به مثل الذي يغطه الحجاج بالأحياء ، والهارب إلى بلاد الروم يرى أن ذلك قد خلصسه مسى ظلم الحجاج كذلك .

 <sup>(</sup>a) يصف النساء في سجون العجاج ويذكر الخليفة بهن ، يقول له : اذكر ذلك لمسا
 لك فيه من أجر المنقد من الظلم .

يكلفنا الدراهم في البُدُور'' كرافع راحتيه إلى العَبُور''' وصد عن الشُويهة والبعير''' أخذنا بالرِّبا سَرَقَ الحرير''' من الإرباء من دون الظهور'' ينادي الله: هل لي من مُجير وصبيان لمن على الحجور''' لدين الله مِغْضَاب نَصُور بدين محسد وبه أمور

فكيف بعامل يسعى علينا وأنّى بالدراهم وهي منا إذا سُقْنا الفرائض لم يردها إذا وضع السياط لنا نهارا فادخلنا جهنم ما اخذنا فلو سمع الجليفة صوت داع وأصوات النساء مُقَرَّناتِ إذا لاجابهن لسان داع أمين الله يصدع حين يقضى

<sup>(</sup>۱) يكلفنا الدراهم في البدور أي يكلفنا المستحيل ، كأنه يطلب منسأ أن ترقسي السي القبر فنائي له بالدراهسم ·

 <sup>(</sup>۲) يريد أن الغراهم عزيزة المنال ، والعبور هي الشعرى العبور ، وهمي أحمد الشعرين ( بكمر الشعين ) ،

<sup>(</sup>٣) أي اذا دفعنا اليه ما فرضه الله علينا لم يرض به ، وأبى الا الزيادة .

<sup>())</sup> السرق جمع سرقة ( بفتح السين والراء ) وهي الشقة من الحرير •

 <sup>(</sup>ه) يقول ندخل جهنم بسبب الربا ، وانما الجِأنا الى ذلك خوفنا على ظهورنـا من السبـاط ،

<sup>(</sup>٦) مقرنات مقرون بمضهن الى بمض في الاصفاد .

## الأخطسل

أول ما نمرف عن أيام غيات بن غوث الأولى ، وعن أخبار طفولته ، هذه القصة التي تصوره مقيماً مع زوج أبيه ، في حياة لا تخاو من ضيق وحرمات فهي تؤثر أبناءها بما لذ وطاب من طعام ، وتبعث به خلف أعنز لها يرعاها ، وهو يحتال لنفسه في الوصول إلى ما يشتهي من ألوان الطعام ، فيزعم لزوج أبيه أن يعض جيرانها مريض ، ولا تكاد تمضي حتى يهوى إلى ما أخفت عنه من تمسر وزبيب ، فلا يبقي على شيء منه . ثم تعود وقد تنبهت إلى حيلته ، وتهم بضربة فيهرب ويقول في ذلك .

ألمَّ على عنبات العجوز و شَكُو َتِهَا من غياث لَمَمْ '' فظلت تنادى ألا ويلها وتلعنُ واللعنُ منها أَمَمْ

وهو هنا صبي محروم ، ولكنه متمرد ، لا يرضى بما فرض عليه من هذا الحرمان ، ولا يعدم الحيلة في الوصول إلى ما يحب . وهو في الوقت نفسه حسن الاستعداد للشعر ، وللهجيسائي منه بنوع خاص . وصورة أخرى لهذا التمرد والطموح ، ولهذه الموهبة الهجائية ، تحفظها لنا عنه كتب الأدب ، فيا تروي من قصته مع كعب بن جُرَيْل، وكان شاعر تفلب في وقته ، وكان لا يبلم برهط من قصته مع كعب بن جُرَيْل، وكان شاعر تفلب في وقته ، وكان لا يبلم برهط منهم إلا أكرموه وأعطوه . فنزل على رهط الأخطل فأكرموه ، وجمعوا له غنا وحظروا عليها حظيرة ، فجاء الأخطل فأخرجها من الحظيرة وفرقها ، فخرج كعب وشتمه ، واستعان بقوم من تغلب فجمعوها له ، وردوها إلى الحظيرة .

<sup>(</sup>١) الشكوة ( بفتح الشين ) وهاء من الجلد يتخذ للماء واللبن ٠٠

فارتنب الأخطل خفاته ففرقها النيسة ، فغضب كعب وقال : كفوا عني هذا الغلام وإلا هجوتكم . فقال له الأخطل : إن هجوتنا هجوناك. فقال كعب ومن يهجوني؟ قال: أنا . فقال له أبوه : أبغن ر متبك (١٠ تريد أن تقاوم ابن جُميّل ؟ وضربه . والأخطل هنا غلام مبتدى و في معالجة الشعر ولكنه يطمع أن تكون له فيه مكانة ، ويلتمس السبيل لذلك بهذه النصرفات النزقة . التي تلفت إليه الأنظار ، وتجمل له بسين الناس أهمية خاصة . فهو لا يرضى أن يكون غلاما ككل الفلمان ، مغموراً خاصل الذكر . ولكنه يلتمس الشهرة بأن يفعل الفعلة الكبيرة ، التي تفضب الناس وتؤلبهم عليه . ولا يلبث أن ينجح في إثارة هذا الشاعر الكبير . فيقول له :

شاهدَ هذا الوجهُ غِبَّ الْجُلَّة فيجيبه الأخطل:

(ف...) كعبُ بنُ جُعيْلِ أمَّه

ثم يقول في كعب وأخيه :

هجاني المنتنان ابنا جميل وأي الناس يقتلُه الهجاء ولدتم بعد إخوتكم من آست فهلًا جئتُمُ من حيث جاءوا وبغول:

سميت كعبا بشر العظام وكان أبوك يسمَّى الجعل ''' وإن تحَلك من واثل محلُّ القُراد من أست الجمل '''

 <sup>(</sup>۱) في القاموس المحيط الفارمة اختلاط الكلام - قلت كان الكلمة بما تجمع من حروف متنافرة تحكي هذا التنافر الذي يكون في الكلام المختلط .

<sup>(</sup>٢) الجمل ضرب من الحشرات التي تقتات بالافذار تشبه الخنفساء ، الكمب عظم القدم البارد من جانبيها .

 <sup>(</sup>٣) وائل هو الجد الاكبر الذي يجمع بكرا وتغلب ( قبيلة كمب والاخطل ) . القراد حشرة صغيرة تلتمىق بجلد الجمال .

ويلِيجُ الهجاءُ بعد ذلك بينه وبين كعب . فيقرن اسم هذا للغلام الناشى، بذلك الشاعر المشهور ويتحدث الناس بأمرهما . ويعرف غياث من ذلك الحين ملقب الأخطل . لبذاءته وسلاطة لسانه .

ولا يزال الأخطل يلتمس الشهرة من طريق الهجاء والإفحاش على الناس حتى يتاح له هجاء الأنصار مستنداً إلى حماية يزيد بن معاوية ، بعد أن عرض الأمر على كعب بن جعيل ، فتحرج منه ودله على الأخطل . ويوافق العرض من هذا الشاب الطموح المفامر هوى فيرحب به ، على ما فيه من خطورة التمرض لحده الطائفة المعروفة بتاريخها القديم في الإسلام، وسابقتها في تدعيمه وإقراره ، فيهاجهم أعنف مهاجة ، بأبياته المشهورة .

بالجزع بين جُلاجل وصِرارِ ''' حمراً عيونُهُم كجمر النار ''' واللؤم تحت عمام الانصار وخُذُوا مَساحِيكم بني النجار ''' أولادَ كل مقبَّح أكَّار ''' كالجحش بين حمارة وحمار ''' لعن الأله بني اليهود عصابة قوم إذا هدر العصير رايتهم ذهبت قريش بالمكارم والعلى فذروا المعالي لستم من أهلها إن الفوارس يعرفون ظهوركم وإذا نَسَبْت ابن الفُريعة خلته

<sup>(</sup>١) الجزع منعطف الوادي • جلاجل وصرار موضمان •

<sup>(</sup>٢) المصير عصير المنب او ما يعتمر ليخمر ، هدر المصير وذلك حين يختمر ، أي أنهم يسرقون في التراب حتى تحمر هيونهم ،

 <sup>(</sup>٣) المساحى جمع صمحاة ( بكسر الميم ) اسم آلة يجرف بها الطين والقشر ، سحا الطين يسحيه ويسحوه جرفه وقشره ، وبنو النجار بيت من بيوت الإنصار وهم قوم حسان بسن السابت الشماعر ،

<sup>(</sup>٤) أكار أجير حراث يعفر الأرض .

<sup>(</sup>٥) ابن الفريمة حسان بن ثابت والفريمة أمه ٠

ويذيع هذا الشمر . فيحدث في أوساط الأنصار ضجة هائلة . وتثور ثائرة زعيمهم النعمان بن بشير الأنصاري ، فيقدم على معاوية غاضباً مطالباً بتأديب هذا الغلام النصراني ، لا يرضى في ذلك إلا بقطع لسانه . ويغضب معاوية ويهم بالأخطل ، لولا تدخل يزيد في الأمر ، يترضى أباه حتى يرضى .

فأصبحتَ مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن يُهاب ويُحمدا

وإنما بايم معادية لابنه يزيد سنة ٥٦ هـ، قبل وفاته بأربع سنوات. وقد صور الأخطل في هذه القصيدة يد يزيد عنده ، وما تعرض له من شر . وهي قصيدة رائمة ، بل هي في غاية الروعة ، حين تصور كرَضَيَ يزيد لأبيه ، وما لتي فيه من جهد :

راض من السلطان أن يتهددا تجللتُ حِدْباراً من الشر أنكدا (''
وخرساء لو يُر مَى بها الفيل بلّدا ('')
وها ينسينى السلّاف المودا ("'

وإني غداة استعبرت أمَّ مالك ولولا يزيد ابن الملوك وسيبُه وكم أنقذَّ تني من جَرُور حبالكم ودافع عني يوم حِلَّقَ عَمْرةً

 <sup>(</sup>۱) المحدبار الناقة اللااهبة السنام العارية العظام ، يشبه نفسه في حال ورطته براكب
 ناقسة هساده حالهسا .

 <sup>(</sup>۲) المجرور البئر المعيدة القدر • الخرصاء الداهية التي تدهل وتخرس ؛ معطوف على
 ( جسرود ) •

 <sup>(</sup>۲) جلق غوطة دمشق او موضع تربب منها ، غمرة كربة ، السلاف الخمر ، المسود المسكن ٤ واصل النهويد النسوم ،

وبات تجييًا في دمشق لحيَّة إذا عضَّ لم يَنْم السلم واقصدا "أَ يُخفَّنه طوراً وطوراً إذا رأى من الوجه إقبالا ألح وأجهدا أبا خالد دافعت عني عظيمة وأدركت لحمي قبل أن يتبدَّدا وأطفات عني نارَ نُعْمان بعدما أغذَّ لأمر عاجز وتجردا ""

وأشار إلى ذلك في موضع آخر ، من قصيدة مدح فيها يزيد ، وكان لا يزال ولياً للمهد :

فلولا يزيدُ ابنُ الإمام أصابني قوارعُ يجنيها علىَّ لساني ولم ياتني في الصُحف إلا نذيرُكم ولو شئتمُ أرسلتمُ باماني فاقسمتُ لاآتي نَصِيبَين ِطائعاً ولاالسجنَ حتى يَمْضِيَ الحرّمان

ومن ذلك الوقت بدأت صلة الأخطل بيزيد . وزاد في توثقها توافق طبعيها . فقد كان يزيد شاعراً وكانت خلائقه بدوية ، فاستراح إلى هذا الشاعر البدوي ، الذي تلوح عليه مخايل النباهة ، واتخذه صديقاً وندياً . ولكن الأخطل فيا يبدو ، ظل مكروها من معاوية لم يصل إليه ، فنحن لا نجد في ديوانه شعراً في مدحه ، وكل ما نجد أربع قصائد في مدح يزيد ، اثنتان منها قبيسل وفاة معاوية ، وهما اللتان قدمناهما ، واثنتان بعد وفاته هما :

بانت سعاد ففي العينين تسهيد واسْتَحْقَبَتْ لَبَّهُ فالقلبُ معمود

 <sup>(</sup>۱) بقصد بالحية معاوية ، السليم الذي لدغته الحيسة ، اقصيدت الحيسة لدفست فقتلت ، نمى الصيد ينهيه أصابه في غير مقتل ،

<sup>(</sup> ٢ ) نممان هو النممان بن بشير الانصاري ، الاغلاذ سرعة السير ، لامر عاجز أي لامر شديد يعجز صاحبه ، تجرد للامر نهض له وجد فيه ،

# حلَّت صُبَيْرَةُ أمواه العِدَادِ وقد كانت تحلُّ وأدنى دارها تُكُدُ '''

### وقد مدح في القصيدة الأخيرة يزيد بن معاوية وأخاه عبدالله بن معاوية (٣)

(۱) المداد جمع مد ( بكسر المين ) وهو الماه له مادة في الارض ، تكسد ( بضمتين )
 مساء لبنى كلسب ،

(٣) ذكر الدكتور غازي في كتابه ( الاخطل شامر بني أمية ) أني قعد أضفت هده القصيدة الى شعر الاخطل في يزيد ، بينما هي في أخيه عبد الله بن معاوية ( هامش س ٦٨ ) ما الطبعة الاولى ) . ثم عاد فلكر أنها في يزيد وعبد الله كليهما ( ص ٧٧ ) ٧٧ )والواقسع أنها في عدم يزيد ، ولم يذكر فيها عبد الله الا في أبيات عارضة كما لاحظ الدكتور غازي نفسه ( ص ٤٧) ،

ويقرر الدكتور غازي أن القصيدة قيلت بعد وناة يزيد ، معتمداً في ذلك على بيت الاخطيل :

ويوم شرطة قيس الأ منيبت لهسم حنت مناكيل من ايتسامكم نكسد يعد أن قسر يوم (شرطة قيس) بأنه ( مرج راهط ) ، متبعا في ذلـك الاب انطــون صالحاني في شرحه للديوان ، وهو خطأ واضح للاسباب الاتية :

وليس في القصيدة أشارة الى آل مروان أصحاب الفخر بهذا اليوم ، ولم يذكر الشاهر يوم شرطة قيس الا ذكرا عابراً ، بينما أطال الوقوف عند ( صفين ) ، ولو كان المقصود بيوم شرطة قيس هو ( مرج راهط ) لاستحقت هذه الواقعة الفاصلة من الشاهر وقفة أطول مسن وقفته عند ( صفين ) ، ولكان الاولى والاحق بالذكر هو عبد الملك بن مروان ، لما هـو معروف من حظوة الاخطل عنده ، وهي حظوة بلغ فيها الشاهر قمة مجده السياسي .

لم أن الشاعر ختم قصيدته ببيت لا يخاطب به الا خُليفة ، وذلك قوله :

والمسلمون بخبير ما بقيبت لهم وليس بمندك خبير حبين تفتقند

والمخاطب بالبيت هو يزيد بن معاوية حتما وليس أخاه عبد الله بن معاوية ، لان هذا الاخير لم يكن خليفة قط ، وغير الخليفة لا يصبح أن يقال له أن المسلمين بخير ما هشست لهم ، لان أمر المسلمين لا يناط بغير الخليفة ، وهو قاطع في الدلالة على أن القصيدة قيلت في حياة يزيد بن معاوية وهو خليفة ،

وعلى ذلك يعتنع أن يكون يوم شرطة قيس هو يوم مرج راهط ، لأن يوم مسرج راهط كان بعد وفاة يزيد بتسم سنوات ، وأنما وهم شارح الديوان في ذلك ، لأنه فسر الشرط والشرطة بالإشراف ، ثم قرأ في كتب التاريخ أن عددا كبسيرا من أشراف قيس قتل يسوم صبرج راهط ،

وربما استطمنا أن نلحق بهذه المدائح الأربع أبياتاً شفع فيها كمبيد الله بن زياد عند يزيد وهو خليفة ، وهي التي يبدأها بقوله :

أبلغ أمير المؤمنين رسالة جزاء بنُعْمَى قبلَها وَوَسِيلِ

وهي تخلو من مدح يزيد ولكنها تدل على أن الشاعر قد أصبح عنده ذا مكانة تسمح بأن يشفع لعامل من كبار عمال الدولة كعبيد الله بن زياد .

وهو يشير في القصيدة الأولى إلى شيبه حيث يقول :

كالنسر أرُجفُ والإنسان مهدود يوما ويقتادني الجيفُ الرَّعاديد فَشُر ُبه وَشَلْ فيهن تصريد (١) فهنَّ منه إذا أبصر نَـــه حِيدُ

إما تر يني حناني الشيب من كبر فقد يكون الصِبَى مني بمنزلة يا قل خير الغواني كيف رُغن به أعرض من شمطر في الراس لاح به

وقد ظن الدكتور غازي أني نسيت من بين مدائع الاخطل ليزيد رائيته :
 تضير الرسم من سسلمي بأجفار وانفرت من سسليمي دمشة الدار

والتصيدة ليست مدحا اصلا ، فقد فرغ فيها الشام للغزل وللخمر ولوصف المتاقة طى طريقة الجاهليين في تشبيهها بثور الوحش والاستطراد في ذلك ،وهي تسمة وأربعون بيتا ، لم يعرض فيها الاخطل للمدح الا في الابيات الاربعة الاخيرة ، ولم يخص فيها معدوحا بعينه ، ولكنه عم قريشا وبني حرب بالمدح ، فكيف يصبح عدها من مدائح الاخطل ليزيسد ، وائما اعتمد الدكتور غازي في دعواه على ما رواه الاب أنطون صالحاني ، وهي دهوي بسلا .

ثم أنّ الدكتور غازي في ترتيبه التاريخي لمدالح الاخطل في يزيد قد احتصب على الغصائص الغنية التي تصور نضج الفن الشعري مند الشاعر ، والاعتماد طبى الخصائص الفئية وحدها في ترتيب القصائد غير وثيق ، لأن الشاعر قد يجيد في بعض شعره المبكر، وقد يخونه التوفيق في بعض تصائده المتأخرة ، والاعتماد على التاريخ أوثق ،

<sup>(</sup>١) الوشل القليل من الماء ، التصريد السقي دون الري ،

ويقول إن يزيد قد عطف عليه في محنة ، عاش فيها طريداً مشرداً بعيداً عن أهله لجرم ارتكبه :

جزاك ربك عن مُسْتَفرَ دِ وَ حَدرٍ مُستشرَفُ قد رماه الناسُ كلُّهمُ

نفاه عن أهله أجراً وتشريد كأنه من سَمُوم الصَّيفِ سَفُّود (١)

ويشير إلى عطفه هذا في القصيدة الأخرى بقوله :

أنتم تداركتُموني بعد ما زَلِقَت نعلي وأخرج عن أنيابه الأسدُ ''' ومن مُودِّ نَق أخرى تداركني مثلُ الرُّدَيني لا واه ولا أودُ '''

وللمرة الأولى ، نري الأخطل في هــذه القصيدة شاعراً سياسياً ، يتجاوز مديح يزيد إلى الدفاع عن الدولة ، ومهاجمة خصومها ، مؤيداً حتى الأموبين في الخلافة ، مقرراً أن حقهم فيه ثابت ، بولايتهم لدم عثمان :

وبع مَ صِفَيْن والأبصار خاشعة أمدهم إذ دعوا من ربهم مَدَدُ على الأولى قتلوا عثمان مظلمة لم ينههم نَشَد عنه وقد نُشِدَوا ('' فَمُ قَرَّت عيونُ الثائرين به وأدركواكلَّ تَبْل عنده قَوَدُ ('' فَمُ تَرَل فيلق خضراء تَخْطِمُهم تنعى ابن عقّان حتى أفرخَ الصَّيد ('' فلم تزل فيلق خضراء تَخْطِمُهم تنعى ابن عقّان حتى أفرخَ الصَّيد (''

 <sup>(</sup>۱) مستشرف ( على البناء للمغمول ) مظلوم ، من قولهم استشرقه حقه أي ظلمة .
 والسفود الحديدة التي ينظم فيها اللحم حين بشوى .

<sup>(</sup>٢) زلقت نملى ، يشير الى زلتة بهجاء الانصار ، ويقصد بالاسد مماوية ،

 <sup>(</sup>۲) الدونة حفرة البت ، الرديني الرمع شبه يزيد به ) واه ضعيف ، اود معرج .

<sup>(</sup>٤) تشهدهم عشمان الله أن لا يقتلوه ، فلم ينههم ذلك عن قتله ،

<sup>(</sup>ه) التبسل الثار ، القود القصاص ،

<sup>(</sup>٩) الصيد الكبر ، أفرخ سسكن ،

ويقول إن نصرهم جاء من عند الله . فانتهاء أمر المسلمين إليهم دليـــل على تفضيل الله لهم . وهذه فكرة جديــــدة ، وقف الأخطل جهده على تقريرها بمختلف الصور والوسائل ، كما سنرى :

وَ جَدُّ قوم سواهم خاملُ نَكِدُ لا تلاقت نواصي الخيل فاجتلَدُوا سَيْبًا من الله لا منُّ ولا حسد أمدهم إذ دعوا من ربهم مدد

تَمَّتُ جُدُودُهُم والله فضَّلَمِم هم الذين أجاب الله دعوتهم ...قوم إذا أنعموا كانت فواضلُهم ...ويوم صفينَ والأبصارُ خاشعة "

ثم هو يهاجم أعداءهم من القيسية وأصحاب صفين :

حنَّت مثاكيلُ من إيقاعكم ُنكُدُ ''' حتى توجه منهم عارضُ برد ''' في كل جمجمة ٍ أو بيضة ٍ خُدَدُ ''''

ويوم شرطة قيشر إذ ُمنِيت لهم ظلوا وظل سحابُ الموت يمطرهم والمشرفية أشباهُ البروق لهــــا

ويختم القصيدة بهذا البيت القوي يخاطب به يزيد :

والمسلمون بخيرً ما بقيتَ لهم وليس بعدك خير حين تُفتَقَدُ.

<sup>(</sup>۱) مناه الله يمنيه قلره أو ابتلاه . يقول : قلرك الله لامدائك لمي ذلك اليوم ، الا أوقمت بهم فأتكلت الامهات وأبكيتها على قتلاها • الناكد المرأة التي لا يعيش لها ولد .

<sup>(</sup>٢) المارض السحاب المترض في الافق ، البرد الذي يعطر بردا ،

 <sup>(</sup>۲) البيضة الغوذة • خدد يقصد بها الجراح • والغدة في الأصل الحفرة المستطيلة
 في الأرض ، شبه الجرح بها •

من ذلك الوقت ، لم يعد الأخطل صديق اليزيد فعسب ، ولكنه أصبح شاعراً أمرياً ، أعد نفسه للدفاع عن سياسة هذه الدولة ، ومهاجة أعدائها ، فنال عندم حظوة رفعت من شأنه في قبيلته ، حتى احتل منها مكانة الزعامة ، وحتى كانت بكر بن وائل إذا تشاجرت رضيت به حكماً ، فكان يدخل المسجد فيقدمون إليه (۱) . وعظم جاهه حتى اتخذ دار ضيافة . قال أبر الفرج : كان للأخطل دار ضيافة . فمر به عكثر مة الفياض وهو لا يعرفه ، فقيل له - هذا رجل شريف قد نزل بنا . فلما أصبى بعث إليه فتشى معه ثم قال له : أتصيب من الشراب شيئاً ؟ قال : نعم . وإذا عنده قينتان خلفه ، وبينه وبينها ستر ، وإذا الأخطل أشهب اللعبة له ضفيرتان ، فنمز الستر بقضيب في يده ، وقال : غنياني بأردية الشعر ، فغنتاه بقول عمرو بن شاس :

وربيض تَطَلَّى بالعبير كانما يطأن وإن أعنقُن فيجدَد وحلا لهونا بها يوما ويوما بشارب إذا قلتُ مغلوبا وجدتُ لهعقلاً<sup>(١)</sup>

ولم يصرفه مكانه من الأمويين عن رعاية قبيلته ، وتتبع شؤونها ، ومهاجمة أعدائها :

وقد علمت أفناء تغلب أنني نُضارُ ولم أنبت بقَرُقرة أثلاً ''' وأني يوما لا مضيعُ ذِمارَها ولا مُفْلِتي هاج هجا تغلبا بُطْلا

بل لقد استفل مكانته هذه عند الأمويين ، في إصلاح أمر قومه ، كلــــا

<sup>(</sup>۱) الالماني ۸ : ۲۰۳

<sup>7)</sup> IYUL A : AIT

 <sup>(</sup>٣) أفتاء تغلب قبائلها ، النضار شجر ينبت في ألجبل فيكون خشبه صلبا ، القرقرة
 الارض الطمئنة اللينة يكون خشبها هشا ضعيفا ، الالل شجر ضعيف المود ،

وجد لذلك سبيلًا . وكان مثال الزعم الفوي ، الذي يحرص على وحسدة القبيلة واجتاع كلمتها . فهو إذا وقع بينهم خلاف ، تدخل مصلحاً ، وسعى في حقن الدماء خوفاً من أن يقع بأسبهم بينهم ، فتذهب ريحهم ، وتهن قوتهم ، ويطمع فسهم عدوهم . فكان يحتمل الحالات عن الجناة ، ويدى القتلي ، ساعياً بينوجهاء القبيلة وأثريامًا ، يستعينهم على ما احتمل من غرامات ، فيمدح من يعينه منهم مشىداً بوفائه للقبيلة وبذله في سبيلها ، ويهجو بخلاءهم ، الذين يمتنمون عن المساهمــة بأموالهم في الإصلاح قال صاحب الأغاني : أتى الأخطل الكوفة فأتى الغضبان من القبعثري الشيباني ، فسأله في حمالة . قال : إن شئت أعطمتك أَلْفِينَ . وإن شَنْتَ أَعطيتُكُ درهمينَ . قال : وما بال الأَلْفِينَ وما بال الدرهمين قال : إن أعطيتك ألفين لم يمطكها إلا قليل ، وإن أعطيتك درهمين لم يبق في الكوفة بكري إلا أعطال درهمين ، وكتبنا إلى إخواننا بالبصرة ، فلم يبق بكري إلا أعطاك درهمين ، فخفت عليهم المؤونة ، وكثر لك النيل.قال: فهذه إذن . قال : نقسمها لك على أن تر ِ دَ علينا . . . (١) ويروي الأصفهاني في بقية الحبر ، أن الأخطل قدم على أبي 'سوَ يُـد بن مَنسُجوف السَّدُ وسي بالبَصرة ، فلم يعطه شيئًا ، وحض قومه على الامتناع ، مذكراً إياهم بماكان بين تغلب وبكر من قديم المداء . فهجاهم الآخطل بقوله :

فإن تبخل سدوس بدرهميها فإن الريح طيبة قَبُول (٢) تَوَاكَلني بـو العَلَّات منهم وغالَت مالكا ويزيد غول (٣) قريعًا واثل هلكا جميعًا كان الارض بعدهما مُعول (٤)

<sup>(</sup>۱) الإغانسي ۸ : ۲۱۰

 <sup>(</sup>۲) القبول ريح الصبا ، يعني أن بخل سدوس لم يشره شيئا ، فالأمور فجري على
 ما يحبب ،

<sup>(</sup>٣) تواكل القوم اتكل بمضهم على بعض ، بنو العلات الاخوات لامهات شتى .

<sup>(</sup>٤) القريع فحل الابل لانه مقترع للفحلة أي مختار • يعني بقريمي واثل بكرا وتظب .

#### وهجا 'سوَ بُنْد بن منجوف بقوله :

وما يجذَّ عسو و خرَّ بالسُّوسُ أصله لما حَمَّلَتُهُ وائسُلُ بمُطيق تُطيف سدوسُ حوله وكانها عِصِي أَشَاءٍ لُو َحَتْ بحريقُ '' الطيف سدوسُ حوله وكانها ولو كان ذا زَرَّاعة ورقيق '' جادُ الصفا ما إِن يَبِيضُ بقطرة ولو كان ذا زَرَّاعة ورقيق 'نَا فَإِنْ لنا سودانهم بصديق فإن نعف عن حُر ان بكر بن وائل فيا إِنْ لنا سودانهم بصديق

ووفد الأخطل الكوفة ، فأتى حو شب بن رُو يشم الشيباني ، وقال : إني تحملت حمالتين ، لأحقن بهما دماء قومي ، فنهره. فأتى سيار بن البزيغة ، فاعتذر إليه . فأتى عكثر مة الفياض ، وكان كاتباً لبيشر بن مران ، فسأله وأخبره بما رد عليه الرجلان ، فقال : أما إني لا أنهرك ولا أعتذر إليك ، ولكني أعطيك إحداهما عيناً والأخرى عَرَضاً (٣) وفي ذلك يقول الأخطل :

إن ابن رِبْعِيَّ كفياني سيبه ضِغْنَ العدو وَنَبُوةَ البخّال أغلَيْتَ حين تواكلتني وائلُ إن المكارم عند ذاك غوالي ولقد شفيْتَ مَلِيلَتي من معشر بزلوا بعِقُوة حيَّة قتال'' بَعُدَتُ فُعورُ دِلائهم فرأيتُهم عند الحمّالة مغلقي الاقفال ولقد مننتَ على ربيعة كلِها وكَفَيتَ كلَّ مُوا كِل خَذّال

<sup>(</sup>١) الاشاء النخل ، لوحت اسودت ، وصفهم بالسواد والنحول ،

 <sup>(</sup>۲) الجماد الناقة التي لا لبن لها والجماد ايضا السنة المجدبة ، الصفا الحجـسارة يعني انه بخيل كالصخرة لا يندى .

<sup>(</sup>٣) الاغاني ٨ : ٣١٩ • العين النقد الحاضر ، والعرض ما ليس نقدا ،

 <sup>(</sup>٤) المليلة الحمى الباطنة والحر الكامن في العظم ، استعاره لرغبة الانتقام ، العقوة الساحة والمباءة والمحلة .

ليست تبيض صفائه ببيلال(١١ كَزْم اليدين عن العطية عسك أَوْكَى لك ابنَ مُسيمةِ الأجمال''' مثل ابن بَرْ عَة أو كَاخِر مثلِه وترى الكريم يَرَاحُ كالمختال (٣) إن اللئم إذا سالت بهرته عنهـــا بِمُنْبَهِيرِ ولا سَعَّالُ (ا) وإذا تبوّع للحَمَالة لم يكن فاحمل هناك على فتى حمَّال (٥) وإذا الِلنُونَ تُوْوِكِلَتُ أعناقُها وابنُ الجواد وحامل الاثقال'' فهو الجوادُ لمن تعرض سَيْبَه

ويشير الأخطل في موضع آخر من شعره إلى هذه الحالات ، مثنياً على من يفي القبيلة ، فيستجيب لدعائها رقت الشدة ، ممر"ضاً بمن يقمد عن المشاركة فياً يلم بها ، حيث يقول :

فاصبحت أسمو للعلى والمكارم وما أنا عنهم في النصال ِ بنــائم تحتمل أصحاب الامور العظائم عن الجار بالجافي ولا المتناوم

سعى لي قومي سعى قوم أعزُّةٍ تمنُّوا لنَّبْلِي أن تطيش رياشهــــا وما أنا إن جارْ دعاني إلى التي ليُسْمِعَني والليـلُ بيني وبينه

<sup>(</sup>١) الكزم النبيق الكف القصير الاصابع كني بدلك من بخله ، الصفا العجر ، تبقي صفاته تندى ، بلال وبلل واحد ،

<sup>(</sup>٢) ابن البزينة يعنى به سيار بن المنفر ويقصد بالاخر حوشب بن رويم اللديسن وود ذكرُهما في القصة السابقة ، ابن مسهمة الاجمال يعيره بأن أمه كانت ترهي الابل كالاماه .

<sup>(</sup>٣) بهره كلفه فوق طاقته ، راح للمعروف يراح راحة أخلته له خفة واريحية ،

<sup>(</sup>٤) لبوع للحمالة مد باعه لها ،

<sup>(</sup>a) تؤركلت اتكل كل واحد على صاحبه ، أمناقها جماعاتها ·

<sup>(</sup>٦) تعرض السيب وللسيب تصدى له وطلبه - والسيب المطاء -

ألم تر أني قد وديت أبنَ مِر ْذَق ولم تُودَ قَتَلَى عبد شمس وهاشم ''' جزى الله فيها الاعور َ ثِن مذمة ' وعبدة تَفْر الثورة المتضاجم ''' فاعيوا وما الموكى بمن قلّ رِفدُه إذا أجحفَت بالناس إحدى العقائم ''' وما الجار بالراعيك ما دمت سالما ويز حل عند المضلع المتفاقم

هذه المنزلة الكبيرة التي احتلها الأخطل عند قبيلته من جهة وعند البيت الحاكم من جهة أخرى ، قد ربطت بين التغلبيين والأمويين ، وكان لها أثر عظيم قوجيه سياسة القبيلة ، وتعليق مصالحها بقيام البيت الأموي . وقد ظهر أثر ذلك واضحا في أيام الفتنة التي تلت موت يزيد بن معاوية ، فقد شذت تفلب على قبائل العراق ، التي كانت يدا واحدة على الأمويين ، وقد 'بمثت من جديد تلك الحزازات القديمة بين الشام والعراق ، فوقفت موقفاً ظاهره الحياد ، وباطنه الولاء للأمويين . كانت النصرانية غالبة على تفلب ، فلم يكن يقبل منهم رأي في خلافة المسلمين ، ولم يكن من شأنهم أن يخوضوا فيا يخوض فيه الناس من حروب ، في سبيل إقرار هذا الخليفة أو ذاك . فاعتزلوا أول الأمر إلا قليلا من رجالهم المسلمين ، كانوا يغيرون مع عمير وز فر على كلب واليمنية ويدلونها (٤) ولكن القبيلة في معظمها ظلت على حيادها الشاذ ، وسط هذه الكتلة الزبيرية ، التي القبيط بها من كل مكان ، تترقب الظروف ، وتشارك الأمويين بعواطفها ، ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً . ولم يكن بد من أن ينتهي موقفها بالحرب، فالقيسية لا تستطيع أن تفعل شيئاً . ولم يكن بد من أن ينتهي موقفها بالحرب، فالقيسية المناس المناب المناب المناب في التهيية في معظمها بالحرب، فالقيسية التعليد في المويين بعواطفها والكتلة الزبيرية ، التهيسية المناب المناب المناب المناب واليمنية ويدلونها ، والكتلة الزبيرية ، التهيسية وليه المناب المناب المناب واليمنية ويدلونها والكتلة الزبيرية ، التهيسية ويدلونها بالحرب، فالقيسية ويولونها بالحرب، فالقيسية ويولونها بالحرب في التهوي ويولونها بالحرب في التهوي ويولونها بالحرب في في المناب والمناب والمناب

 <sup>(</sup>۱) ولم تود قتلی هیلشمس وهاشم هؤلاد رجال من تومه ذمهم لانهم لم یعیسوه فسی حمالته ، لم تود قتلاهم ای لم یؤخذ بشارهم ،

 <sup>(</sup>٢) النفر للسباع بعنولة الحياء للناقة وهو قرجها ، وقد يستمار من السباع فيجعل
 الثورة يقصد بها أنى النور أو البقرة ، المنضاجم الماثل ،

<sup>(</sup>٣) المولى هنا ابن العم المخلص لقبيلته • الرفد العطاء • العقائم الشدائد •

۱۳: () ابن الانسير : ) ۲: ۳: ()

لا يُنقطعون عن التحرش بهم ، لما هو معروف من ميلهم الأموي ، فهم يستأوون حواريهم ، ويسخرون مشايخهم من النصارى، ويُغيرون على إبلهم وماشيتهم . كل ذلك والتغلبيون يؤثرون السلم ، لكثرة عدوهم حولهم . فهم يشتكون إلى زعيمهم ممير بن الحبياب ، فلا ينهرهم ولا يكفيهم ، فيتادون في الاعتداء ، حق ثار التغلبيون مستقتلين ، تقدمهم أعلام النصرانية ، قد رسم عليها الصليب (١) ، وفي ذلك يقول الأخطل :

لما رأونا والصليب طالعا ومَارَ سَرْجِيسَ وسمًّا ناقعا وأبصروا راياتِنا لَو المعا كالطير إذْ تَستورِد الشرائعا والبيضَ في أكُفِّنا قواطعا خلَّوا لنا رَاذانَ واكمزَ ارعا(٢)

وتتابعت الوقائع بين تغلب وبين القيسية ، الذين كان يتزعمهم الجحاف بن حكيم و عمير بن الحبياب السلكمييان وز ُفسَر بن الحارت الكيلابي. ووقف الأخطل الموقف الذي ينبغي لمثله ، يسجل انتصارات قومه ، ويهاجم القيسية وشعراءهم،

<sup>(</sup>۱) ذهب الدكتور غازي في كتابه ( الاخطل شاعر بني أمية ) ألى أن تغلب أنضمت في أول أمرها ألى القيسية ، حفاظا على ما سماه عصبية نزار ، وكل ما قدمه في ذلك مسن أدلة غير مقنع ، بل هو يدل على المكس في بعض الاحيان ، فنص أبن الاثير الذي يشير ألى أن القيسية كانوا يستأوون جواري بني تغلب \_ أي أنهم كانوا يجبرون نساءهم على أيوائهم \_ ويسخرون مشايخهم ، يمني أنه لم يكن بينهم من التفاهم ما يجعلهم يؤوونهم بدافع المصبية النزاريسة المؤحسومة ، أما اشستراك بني تغلب مسع القيسيسة في قتسسال بني كلب فضير صحيح ، وكبل الذي ذكره أبسن الالسير هنو أن ( قوما مس تغلب ) كانوا يتبعون القيسية بوصفهم أدلاء برشدوهم ألى الطريق بحكم خبرتهم بمسالك أرضهم ، ولا يخفى أن اشتراك تغلب في مقاتلة كلب يناقض ما هو تابست مس عصبيتهم الأمرية ، والشعر الذي أورده اللاخطل يشير فيه ألى عصبية نوار لا يدل على أكبر مس ممالقة الاخطل نوفر بن الحارث أتقاء شره ،

 <sup>(</sup>۲) التربعة مورد الماء ، راذان هو التراار ، نهر أو واد كبير في منسازل الفلسب بين مستجار وتكريت ، كانت فيه وقعة مشهورة بين الفلب وقيس .

كالنابغة الجميدي ، ونبُقيَسُع بن صَفتار الخاربي، وتميم بن أبي بن مقسبل. وكان من أعنف ما هجام به :

ألايا اسلمي يا هندُ هندَ بني بدُر وإن كان حَيَّا نَا عِدَّى آخرَ الدُّهر

وهو يتلبع فيها قبائل قيس بأعنف الهجاء وأفعشه ، ويفتخر بقتل ابن الحُبُاب ، معتداً بذلك عند الأمويين . والقصيدة تمتاز بقوة التصوير الهجائي ، الذي ينزل إلى الفحش البذيء في بمض الأحيان . وبالقسوة الوحشية في تصوير مناظر الحرب البشعة ، وطول النفس ، مع الاحتفاظ بالمستوى الشعري المتاز حتى البيت الأخير منها . انظر إلى ما في شعره من عنف حين يخاطب القيسية :

لقد حملت قيس بن عيلان حربنا على يابس السّيساء مُعْدَوْدِب الظّهر (١) .. رَكُوب تعلى السَّوْءات قد خرَّم استَه مقارعةُ الأعداء والنَّخْسُ في الدُّ بُر (٢)

وانظر إلى بني محارب في جلبتهم وضوضائهم ، كأنهم الضفادع التي لا تنقطع عن النقيق ، تتجاوب أصواتها ، فتجني على نفسها ، لأنهـــــا تدل حية البحر على موضعها :

تنِقُّ بلا شيء شيوخ محارب وما خلتُها كانتُ تَر يِشُ ولا تَبْريِي ضفادعُ في ظلماء ليل تجاوبتُ فدل عليها صوتُها حيَّةَ البحر ثم أنظر إلى هذه الصورة البشعة ، التي يخوص فيها حين يخاطب الشاعر

 <sup>(</sup>۱) السيساء العمود الفقري الذي ينتظم فقاد الظهر في الحيوان - صور ما يحتملون
 من الحرب بما يحتمل الراكب على دابة هجفاء محدودبة الظهر بارزة فقاره -

<sup>(</sup>٢) الحديث هنا عن ابن بدر الذي وصف هربه من المركة في أبيات سابقة •

القيسي "نفسَيْع بن صَفِيّار الحاربي، وإلى استخفافه به وبشمره ، الذي لا يثبت لشمر الأخطل ، فكأنه إفك فرعون وسحرته ، أمام حية موسى ، لا يلبث أن يتضاءل ويزول :

وكان ابن صفار هجين محارب وقدو سَمَتْ عينيه إذ طرقت به إذا انفرجت عنه الاشاعر ردَّه تخلُّ ابن صفار فلا تَرُم العلى فقدد نهضت للتغلبيين حية أُ

كمقتبس مني شهاباً على ذعر من الوُرْق دَ فراه المَقَدَّ بنوالنحر''' عن القَصد بَظْرُ مثلُ أرنبةالنسر ولاتذكرَنْ حيَّاتقومك فيالشعر كحية موسى يوم أيَّد بالنصر

وانظر إلى هذا الشاعر القيسي الآخر ، تم بن أبي بن مقبل المامري ، وإلى رهطه بني المجلان ، يسودهم قومهم وهم من ألام الناس. وتأمل هذه الصورة الساخرة ، التي يصور فيها هؤلاء الذين يتزعمرن الناس ، يبخلون على غلسانهم بالزاد ، حق يكاد يقتلهم الجوع ، ولا يزال غلامهم يبكي من شدة جوعه ، وقد تمبس وجهه ، وراح في بكائه يدلك عينيه بيديه ، كأنه الحقاش ، حق تمسل الوليدة كثرة صياحه ، فتلقي به في زاوية مظلمة من أركان البيت ، مصمة أفنيها عن صراخه . وانظر إلى رثاثة نسائهم وقماءتهن ، يتكلفن من أعمال الرعي وحمل المتاع ، قد لصقت الأوضار يجلودهن ، كأنما طليت سواد القيد ر . وتآكلت كموبهن من طول الرعي . ويبست أعجازهن من حمل القرب ومراكب النساء :

إذا التمس الأقوام في الناس ذكر م وقد سرني من قيس عيلان أنني وقد عَبر المَجْلانُ حينا إذا بكى فيُصبح كا لخفاش يدلك عينه وكنتم بني المَجْلان ِ أقصر أيديا بني كل دسماء الإهاب كانما ترى كعبها قد زال من طول رعيها

فذِكُرُ بَنِي العَجْلان من أقبح الذِكْر رأيتُ بَنِي العَجْلان سادُو ابني بدر على الزادِ ألقَتْه الوليدةُ في الكِسْر فقُبَّحَ من وجه لئيم ومن حجْر وألاَّمَ من أن تبلُغوا عالِيَ الامر كساه ابنو العجلان من حَمَم القِدْر و قاحَ الذُّ نَا بِي بالسُورِيَّة و الزِ فر(())

وانظر إلى هذه الصورة البشعة ؟ التي يصور فيهسا امرأة من نساء قيس ؟ قد أثخنتها الجراح ؟ فخرت صريعة على الأرض ؟ قد تدلى منها جنينها ؟ ملففاً في هذه اللفائف التي تكون على الجنين في البطن ؟ والطير تحوم من حولها تضرب عينيها وتعبث بأحشائها ؟ وهي تلفظ آخر أنفاسها :

لقَيْسِيَّة قِدَهَكَّها السيفُ بالخَصْر تَجُرُّ سَلَاهاحين تنهضُ بالصَّدْر (٢٠) و تضربُ عينيها قوادِمُ من نَسْ وكم من جنين بات ينزعُ نفسَه سُليميَّة سوداء أو عامريَّة بها رَمَقُ فالطير تبقر بطنَها

<sup>(</sup>۱) اللنابي يعني به هنا العجر ، قاح من القيح ، السوية كساء محشو بثمام ( بقم الثاء ) يوضع تحت الراكب وهو مركب خثين من مراكب الاماء ، الزفر ( بكسر السواي ) العمل والقربة وجهاز المسافر يقول أنهن من الاماء يشتفلن بالرعى حتى حفيت كعوبهسن ، ويركبن مراكب الاماء ويحملن الاحمال حتى دميت أعجازهن ،

<sup>(</sup>٢) السلى الكيس الذي يكون الجنين في داخله .

وانظر إلى هذه الصورة الدقيقة الرائعة ، التي يصور فيها هذا السيد القيسي الذي أخذته الرماح من كل مكان ، حتى ألجأته إلى الهرب. فهو يستحث فرسه على العدو ، وقد تحلب من أعطافها الماء . كأن في بطنها ومجرى حزامها قرباً تستح الماء . ترمي برجليها موسعة الوثب. ولا تكاد تمس الأرض. كأنها تسبح في الفضاء ، أو تموم في بحر من الفبار المتكانف ، الذي يثيره من حولها همذا الزحام المضطرب العنيف . والرماح تنوشه من كل جانب ، تكاد تناله ولما تنله ، وقد انخلع قلبه من الذعر ، فراح يلهب ظهر الفرس في عدو جنوني . فكأنه وقد انخلع قلبه من الذعر ، فراح يلهب ظهر الفرس في عدو جنوني . فكأنه وذهوله ، يفكر إلى وكره ، وقد أقبل عليه ظلام الليل . وظل في شدة فزعه وذهوله ، يفكر بنفسه وأمه ، قائلا : فد ي الصحراء يتوسد كفه ولا يضمه وبالله لو أدر كنه الرماح ، لتركته جثة مهملة في الصحراء يتوسد كفه ولا يضمه قبر ، فهو نهب الضباع وكواسر الوحوش .

رماحنا بنضّاحة الأعطاف مُلْهَبَة الخضر "" قاذفت به سَوْحَقُ الرَّ جلينسانجة الصدر عنها إذا هبطا وعثاً يعومان في غَمْر "" حزامها أداوى تسنُحُ الماء من حور و و فر ""

ونجًى ابن بدر ركضه من رماحنا إذا قلت نالته العوالي تقاذفت كأنها والآل ينجاب عنها كأن بطُبْييها ومجرى حزامها

<sup>(</sup>۱) نضاحة الاعطاف يمني فرسا تنضح اعطافها بالعرق لئدة ما أجهدها الجري ، الحفير المدو ، ملهبة الحفير الهبت ليستخرج أقصى ما هندها من العسدو ، مسوحق الرجليين طويلتهما ، سابحة الصدر كأن صدرها سابح في الفضاء لسرهتها فهي لا تكاد تمس الارش ، (۲) كانهما يمنى أبن بدر وفرسه ، ألا ل السراب ، ينجساب ينكشف ، الوحث الارش

 <sup>(</sup>۲) كانهما يعني ابن بدر وفرسه ، الآئ السراب ، ينجساب ينكشف ، الوحث الأرض السهلة الرخوة تغيب فيها الاقدام ، الغمر الماء الكثير يشبهه حين يحيطه الغبار الذي يثور حوله وحول فرسه بالذي يسبح في ماء .

<sup>(</sup>٣) الاطباء: الالداء واحدها طبى ( بضم الطاء وسكون الباء ) • الحود جلد مدبوغ • وفر فسخام • يصف العرق الذي يتحلب من بين لديهها ومن موضع حزامها بالماء المتدفسة مسن قرب ضخام • الإدارة إناء صفير منجك يتخذ الهاء

فظلٌ يُفَدَّيها وظلَّت كأنها 'عقاب د وظل يجيشُ الماء من مُتَفَصَّد على كلَّ يُسِرُ إليها والرماحُ تَنُوشُه فِدَى لل وبالله لو أدرَكْنَه لاضطرر نه إلى ص فوسَّدَ فيها كفَّه أو لَحَجَّلت ضباعًا

عُقَابُ دعاها ُجنْحُ ليل إلى وَكُر''' على كلِّ حال من هزايْمه يَجْري''' فِدَى لكِ أَمِّي إِنْ دَأْبِتِ إلى العَصْر إلى صَعبةِ الأرجاء مظلمةِ القَعْر''' ضِباعُ الصحاري حو لَه غير َ ذي قبر

وهو في آخر القصيدة يتجه إلى الخليفة فيقول: إننا نستفني بك عمنعداك، فما بنا من حاجة إلى صلح قيس وأنت أمير المؤمنين لقد بايعت فيس، وفزعت إليك تطلب المذر عما قدمت ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك عن إسلام أو حب ، وإتحسا دفهم إليه الذل كارهين . ويفتخر بعد ذلك بموقف قبيلته من الدولة وعدائها لمصعب بن الزبير ، وبحاربتهم جنده من القيسية ، وقتلهم رأسهم الذي دفعهم إلى الفتنة ، محتير بن الحبياب :

وأنت أميرُ المؤمنين وما بنا إلى صلحقيس يا ابن مروان من فقر فإن تكُ قيسُ إليك من العُذُر (١)

<sup>(</sup>۱) يغديها يقول لها ( جملت فداك ) • دعاها جنع ليل ، أي خافت دخول الظلام قجدت في الطيران عائدة الى وكرها • يشبه فرسه في سرعة عدوها بهذا المقاب •

 <sup>(</sup>۲) يجيش يغيض ، متفصد متشقق ، اهتزمت السحابة بالماء وتهزمت تشققت مسع صوت ، الهزائم الخروق والشقوق ، يغول : ظل الغرس يرشح مرقا ،

 <sup>(</sup>۳) صعبة الارجاء مظلمة القمر ، ذلك هو القبر أو الحفرة الضيقة التي يوارى فيها .
 أي : لو أدركته الرماح لقتلته ، فدفن في حفرة مظلمة ، وقد اتخذ كفه وسادا ، أو ترك في الصحراء طماما للضباع .

<sup>())</sup> الوهل الغزع • أي أن قيسا فزعت اليك تطلب عدرا مما قدمت •

لا عن بصيرة ولكنهم سِيقُوا إليك على صُغْر '' للا عن بصيرة فتحنا لاهل الشام بابا من النصر للالة مصعب كواهِي السُّلاَمي زيدَو قراعلي و قر '' للها كواهِي السُّلاَمي زيدَو قراعلي و قر '' للم وعارض لنمنع ما بين العراق إلى البيش '' للمراق ومنبيج لتغلب تر دي بالر دينيية السُّمر لنين نسير ها تخبُ المطايا بالعرانين من بكر لنين من بكر للمليما وعامرا وأورد قيسا لج ذي حدب غر '' للمسجد عُدوة يُخبَرن اخبارا ألذ من الحر

على غير إسلام ولا عن بصيرة ولحب تبيّنا ضلالة مصعّب فقد أصبحت مني هوازن كلها ممّونا بعير نين أشمَّ وعارض فأصبح ما بين العراق ومَنْبيج إليك أمير المؤمنين تسيرُها برأس امرى ودَلَى سليما وعامرا فاسرَ بْنَ خسا ثم أصبحن عُدوة أ

وبما يصور قسوة الأخطل الوحشية في الهجاء ، وبشاعة تصويره لمنساظر الفتال ، هذه الأبيات التي يصف فيها جثة عمير بن الحباب ، وقسد تركت في المسحراء عارية من الأكفان ، تنبعث منها الروائح المفنة ، فقدل الضباع على موضعها ، ومن حولها جثث مبعثرة على جوانب الوادي ، قد انتفخت بطونها ، وخرجت أحشاؤها :

أمعشَرَ قيس لم يتَّع أخوكم عيرٌ باكفان ولا بطَّهور

<sup>(</sup>١)الصفر السالة والهسوان ٠

 <sup>(</sup>۲) السلامي مظام خف البمير ، الوقر الصدع ، يشبه هوازن في تفرقها بمد هويمتها بمظام خف البمير وقد تصدمت من ادمان السير .

 <sup>(</sup>۲) العرثين عظم الانف يريد بالعرانين الاشراف ، العادش, الجمع الكثير واصحبها المسحاب ، البشر ماه لبني تقلب ،

 <sup>(</sup>٤) أورد قيسا لج ذي حدب ضمر ، أي أوردها بحرا من المسالب ، ذو الحدب البحر ،
 والحدب المرج ، الغمر الكثير الماء ،

تدلُّ عليه الضبع ربح تضوَّعت بلا نَفْح كافور ولا بعبير وقتلى بني رِعْل كأن بطونَها على جَلْهَة الوادي بطون معير (''

ومن قصائده التي تمتاز بالفحش ، وبالاعتاد على الصور الهجائية ، قصيدته في هجاء النابغة الجمدي أحد شمراء قيس :

لقد جارَى أبو ليلى بِقَحْم ومَنتكيث على التقريب وان (٢٠) فن إفعائه فيها قوله .

خنافسُ أَدْ كَلِتَ لِبِيتِ سوءِ وَرَثِنَ فِراش زانيةٍ وزان وما أُمُّ ربوتَ على يديها بطاهرة الثياب ولا حصان كأن عِجا نَها لَحْيا جزور تحسَّر عنهما وَضَرُ الجران (")

وقد عرف الأمويون لتغلب وشاعرها إخلاصهم للدولة في محنتهما وقتالهم في سبيلها ، فأعظموا مكانهم ، وقربوا الأخطل ، حق بلغ في بلاط عبد الملك قمة مجده السياسي ، فكان شاعر الدولة المقدم . ولقد بلغ من جرأته على الخليفة ، أنه كان في شعره بمن عليه سابق صنعه له ، ولا ينقطع عن الإدلال بموقف قبيلته في تيه وعجب ؛ وكان عبد الملك ، مع ما هو معروف من قوته وهيبته ، مجتمل

<sup>(</sup>۱) جلهتا الوادي جانباه ، وعل بطن من بهئة (بضم الباء) من سليم (بميغة التصغير)
(۲) أبوليلي : كنية نابغة بني جعدة ، القحم الغرس الكبير السن المهزول الهسرم ، التقريب شرب من العدو ، المنتكث والمنتكس القصيف ، يعبره كبر سنه وعجزه عن المفسي في مساحلته التسعد .

 <sup>(</sup>۲) العجان ما بين القبل والدبر ١٠ اللحى مُنبت اللحية من الانسان وفيره، الجزود
 الناقة المدبوحة ، الوضر وسخ الدسم واللبن ، جران البعير مقدم منقه ،

منه كل ذلك . بل لقد استطاع أن يقول له في إحدى مدائحه ، إن قبيلته أقرَّت ملك الأمويين :

وقد نُصِر ْتَ أَميرَ المؤمنين بنا لل أتاك ببطن الغُوطة الخَبرُ ('' واستطاع أن يذهب في الجرأة إلى أبعد من ذلك ، حين نقض الجعاف

والشفاع ال يعالمب في البيشتر . فهو يتهم الخليفة بالتقصير في حماية قومه ، عهده ، فأوقع بتغلب في البيشتر . فهو يتهم الخليفة بالتقصير في حماية قومه ، قائلاً ويجعله مسؤولاً عمن قتل منهم ، فيطالبه بأن يغرم عن القيسية دماءهم ، قائلاً إن الحالة مها تثقل فدم القوم أثقل. وهو يهدد الخليفة بالخروج معتداً بقوة قومه:

لقد أوقع الجحاف بالبيش وقعة فسائل بني مروان ما بال ذِمة بنزوة لص بعدما مر مُصْعَب أَلَا مَرَك الجحاف ثم أمرته لقد كان للجيران ما لو دَعوْتم فإن لا تُغيِّرُها قريش عِبْلكيها

إلى الله منها الشتكى والمعوّلُ وحبل ضعيف ما يزال يُو َصلُ (٢) باشعث لا يُفلَى ولاهو يُغسل (٣) بجيرانكم وَشطَ البيوتِ تُقتَّلُ (٤) به عاقِلَ الأروى أتتكم تنزّل (٥) يكن عنقريش مستازٌ ومَزْحل (٢)

<sup>(</sup>۱) الغوطية غوطية دمشق ٠

 <sup>(</sup>۲) حبل ضميف ، يقصد المهد الذي بين قومه وبين الامويين ، يصفه بالضمف لان
 الخليفة لم يستطع أن يحمي قومه من الجحاف السلمي حين أوقع بهم .

<sup>(</sup>٢) يقصد باللص الجعاف ، يقول له فعلتم هذا بعد أن قتلنا لكم مصعب بن الزبير ،

<sup>())</sup> يتهكم بالامويين يقول هل استأذتكم الجماف في قتل جيراتكم الذين يحتمون بكسم فاذنتهم لسنة •

 <sup>(</sup>٥) الاروى جمع كثرة للاروية وهي أنثى الوعول • والمائل المعتنع في الجبال العالية •
 يقول لقد كان للجيران عليكم عهد ينزل الاروى المتعمم بأعالي الجبال •

<sup>(</sup>۱) مستماز من ماز الرجل وامتاز واستماز انتقل من مكان الى مكان متنعيا ، زحسل الماعه ، وفي رواية اخرى ( ومرحل )٠

و نَعْرُرُ أَنَاسًا عَرُّةً يكرهونها وإن تحملوا عنهم فها من حَمَّالَةٍ وإن تَعرِضُوا فيهالناالحقَّ لمنكن وقدننز لُ الثغرَ المخوف و يُتَّقَى

وَ نَحْيَى كراماً أو نموتُ فنقتلُ (''
وإن ثقُلت إلا دمُ القوم ِ أثقلُ (''
عن الحقَّ عِمياناً بل الحقَّ نسال
بنا الباسُ واليومُ الاغرُّ المحجَّل

كان الأخطل لسان الحكومة الذي يمبر عن رأيها واتجاهاتها . فهو يصور بفض الأمويين لهذا الحزب القيسي الذي ظل مكروها من عبد الملك الا 'يقر"به ولا يثق به . فلا تكاد تخلو قصيدة في مدح عبد الملك من هجائهم ، والتحدث عن نفاقهم ، ونبش قديم كيدهم للدولة وانحرافهم عنها . يقول في قصيدته :

لعمري لقد أسريت لا ليل عاجز ... عَتَبْتُمْ علينا قيس عيلان كلَّكم لقد علمت تلك القبائل أننا فإن تك حربُ ابني نزار تواضعت فإن تك حربُ ابني نزار تواضعت وفي الحُقْبِ من أفنا وقيس كانهم

بساهمة الخدَّين طاوية القُر بُ (٣) وأيُّ عدوً لم نبيته على عَتْب مصاليتُ جذَّ امون آخية الشَّغْب (١) فقد عَذَرَ تنا في كلاب وفي كعب بمنعرَج الثرثار يُخشبُ على خشب (٥)

 <sup>(</sup>۱) عره بشر لطخه به ، والمر (بفتح المين) في أصل معناه هو الجرب ( بفتحتين ).
 (۲) الحمالة الدية والفرامة ،

<sup>(</sup>٣) السرى سبر الليل ، الساهم الشاحب الضامر ، القرب الخاصرة ،

 <sup>(</sup>٤) المصلات الشجاع - المجلم القطع • الاخية خشبة تدفن في الارض يشد فيها حبل تربط به الدابة • الشفب تهييج الشر •

<sup>(</sup>ه) الحقب جمع أحقب وهو الحمار الوحشي الأبيض في حقيه ، والعقو ( بفتسح الحواء ) الخصر ، أفناء قيس اخلاطهم ، الثرثار وأد طليم بالجزيرة وهو في البرية بسين سنجاد وتكريت تسكنه تفلب ، وبه كانت وقائع مشهورة بينهم وبين قيس عيلان في ايسام المتنة الثانيسة ،

بماضية بين الشراسيف والقُصْبِ (۱) إلى كل دسماء النراعين والعَقْب (۲) فناء الاقوام وخطبًا من الخطب ورهط بني العَجْلان حسبُك من ركْب! (۳) دمشق باشباه المهنَّأة الجرب (۱) ديار سليمي بالحجاز ولا الهضب إذا شوغبوا كانواعليها أو لي شغْب

وهن أذقن الموت جزء بن ظالم فظلت بنو الصمعاء تاوي فلو ألمم وقد كان يوما راهطه من ضلالكم تسامون أهل الحق بابني محارب قروم أبي العاصي غداة تخمطت يقودون موجا من أمية لم يرث ملوك وحكام وأصحاب نجدة

ويمرَّض بزعيمهم زفر بن الحارث في قصيدة عدح بها بشر بن مروان فيختمها بقوله :

فلا تجمَّلَنِّي يا ابن مروان كامرى و غلتُ في هوى آل الزبير مر َ اجِلُه يُبارِيعُ بالكف التي قد عرَفتَها وفي قلبه نا مُوسُه وغوائلُه

وقد اتخذ هجاؤه للقيسية صورة جديدة في النقائض التي اتصلت بينه وبين

<sup>(</sup>۱) الشراسيف اطراف الأضلاع من أسفل الجنب ، القصب المعران ، جزء بن ظالم الحارث بن ظالم الذي قتل ابن النعمان وكان من قتاك المرب المشهورين ، والاخطل يفتخسر هنا بقتلهم هذا البطل ،

 <sup>(</sup>۲) بنو السيماء اخوة عبير بن الحباب نبزهم بدلك - والسيماء الصغيرة الأذن دسماء اللرامين من الوسخ والاقدار -

<sup>(</sup>٣) أهل الحق يمني بني أمية ، محارب وبنو العجلان من قبائل قيس عيلان ،

 <sup>(</sup>३) القروم جمع قرم وهو السيد على التشبيه بفحل الابل ، تخمط تكبر وغضب ،
 المهنأة الابل المطلية بالقطران وذلك حين تداوى من الجرب ، والعرب تصف الجيش بالسواد لكثرة ما طيه من الدوع والحديد .

جرير ، وكان عمادها هجاء الأخطل لهذا الحزب الزبيري المنحرف عنالأمويين، وانتصار جرير له وهجو تغلب وشاعرها النصراني .

ومن أروع ما يصور الهجاء السياسي المنتاز نقيضة الأخطل المشهورة :

خفَّالقطينُ فراحوا منكأو بكروا وأزعجتهم نَوكَى في صَرْفِها غِيَرُ (١)

وهو يمزج المدح فيها بالهجاء . يرفع من قدر الأمويين ، معرضاً بأعدائهم من القيسية ، متشمّناً بما لحقهم من ذل والكسار ، مباهياً بمشاركة قبيلته في إقرار الحلافة . وأين يذهب هؤلاء الحقى من عبد الملك ، وهو أعلى الناس همة ، وأقواهم منت ، وأصبرهم على قتال :

هُمُّ الملوكِ وَجَدُّ هابه الحجر لوقعة كائن فيها له جَزَر (٢) وبالثَّو يَّة لم يُنبَضُ بها وَتَرُ (٣) ويستقيم الذي في خده صَعَر مُسَوَّمُ فوقه الراياتُ والقَتَر (٤) كانت له نِقمةُ فيهم ومُدَّخر (٥) لا يَطعَمُ النومَ إلا ريثَ يبعثُه مفترش كافتراش الليث كَلْكَلَه حتى تكونَ له بالطَّف مَلْحَمَة وتستبينَ لاقوام ضلالتهم يعلو القناطر يبنيها ويهدمها حتى استقل باثقال العراق وقد

<sup>(</sup>۱) خفه المقوم ارتحلوا مسرعين ، راحوا من الرواح وهو ضد البكور ، ازهجتهم نوى اللقتهم ، غير الدهر وصروفه حوادثه ،

<sup>(</sup>٢) الجزر كل شيء مباح للذبع .

 <sup>(</sup>٣) الطف أرض من ضاحية الكونة كان فيها مقتل الحسيين وضي الله هنه م التويية موضع قرب الكونة م لم ينبض بها وتر لان الجيشين ملتحمان فليس بينهم الا الضربوالطمن.
 وانما يترامى الحيشان بالنبل اذا كانا بعيدين قبل أن يلتحما .

<sup>(</sup>٤) مسوم معلم بعلامة يسرف بها • وكان الفرسان المشهورون يعلمون انفسهم وقسست القتال ليعرفوا من سائر الناس • القتر غبار المركة .

 <sup>(</sup>a) نقمة فيهم ومدخر : سبقت البهم نقمته ولا يزال يدخر لهم الوائا من النكال .

وماذا يعيبون على بني أمية أو ينقمون منهم وهم :

في نَبعة من قريش يَعصِبون بها عَلَتُ هضاباً وَحَلّوا في أرُومتِهـا حُشْدٌ عِلى الحقِّ عَيَّا فُو اَلْخَنَا أُنف

ما إِنْ يُوازَى بأَعلى نبتها الشَجَرُ أهلُ الرِّياءوأهلُ الفخر إِن فخروا وإِن أَلَمَّتُ بهم مكروهةٌ صَبَروا

وما الذي غرهم من بني أمية حتى ركبوا رؤوسهم، وهم أوسع الناسحية، وأشدهم بطشاً :

لا يستقِلُّ ذوو الأضغَان حربَهم ولا يُبَيِّنُ فِي عيدانهم خَورُ وإن تدَّجتعل الآفاق مُطْلِمَةُ كان لهم غَرْجُ منها ومُعْتَصَرُ'' شَمْسُ العداوة حتى يُستَقادَ لهم وأعظمُ الناس أحلاما إذا قَدَروا'''

وهل يستحق هؤلاء المارقون الذين أنزلهم السيف على حكمه ، فأعطوا عن يد وهم صاغرون ، إلا الذل والهوان؟وكيف يأمن الخليفة لزعيمهم وهو عدوه الذي استباح دم جنده وأوليائه ، وإنه ليخفي في نفسه الفسل الدفين والحقد الكمن :

بني أميــة إني ناصِحُ لكم فــلا يبيتَنَّ فيكم آمنا زُ فَر (٣)

<sup>(</sup>١) تدجت أظلمت ، مظلمة كارثة أو مصيبة ، معتصر ملجاً ومعقل ،

 <sup>(</sup>۲) رجل شعوس عبر في عداوته ، والشعاس الآباء ، والقبيرس الشعوس البيلي يستعمي على راكبه .

 <sup>(</sup>٣) هو زَفر بن العارث الكلابي من زهماء القيسية اللين حاربوا الامويين ٤ وكان قــد هرب ثم أمنه جبد الملك ، وهو القائل :

فقد ينبت المرمى صلى دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هبسا

واتخيذوه عدوًا إن شاهِد. وما تَغيَّبَ من أخلاقه دَعَر إنَ الضغينة تلقاها وإن قدُمت كالعَرِّ يكمُن ُ حينا ثم ينتشر (١)

أتقر"بون منكم هـــــذا الرجل ، وسيفه يقطر من دماء قومي ، الذين بذلوا أنفسهم في إقرار ملككم ؟ ألم أناضل دونكم أبناء الأنصار ؟

والقولُ ينفُذُ ما لا تنفُذُ الإبر فبايعوك جهاراً بعد ما كفروا وقيسُ عيلان من أخلاقها الضَجَر ولا لعا لبني ذكوان إذ عثروا (٢)

حتى استكانوا وهم مِنْيعلى مضَض وقيسَ عيلانَ حتى أقبلوا رَقَصا ضجُّوا من الحرب إذ عَضَّت غوار بَهم فلا هدى اللهُ قيساً من ضلالتها

ويندفع الأخطل في الفخر بقومه ، ونصرهم عبد الملك ، وقتلهم عمير بن الحباب رأس ساميم الذي دلاهم إلى الفتنة ، وقادهم إلى الحلين والهلاك . وتستثيره ذكرى الدم ومناظر القتال ، فيبلغ منه الفضب والحماس حد الوحشية والفلظة القاسية ، حين يصف جثته مطروحة "في ميدان القتال ، وقد 'حزّت رأسها وحملت بعيداً عنها إلى الخليفة ، يقد مها له حاملها معر فا بصاحبها ، وقسد صمت منها الآذان ، وخرس اللسان ، ومزق السيف خيشومها . وتمر رأس ابن الحباب وهي في الطريق إلى عبد الملك بذلك الحي من (عسان) ، الذين كان يستخف بهم 'عميش ويصفهم بأنهم رعاة ، فينظرون لرأسه ساخرين ويقولون : كيف رأيت بالام الرعاة ؟ وهذا هو الحرث بن أبي عوف لعبت به السيوف حق حركته جزر المقبان والحداً ، تحوم حول جثته ، وتتنازع لحه :

<sup>(</sup>۱) المر الجرب ، يقول ان الحقد يظل كامنا في النفس كالجرب يسكن فبظن انسه قد انعرف ولكنه لا يلبث أن ينتشر .

<sup>(</sup>٢) لا لما يعنى لا ارتفعوا ، يقال لا لعا لفلان أي لا أقامه الله .

وقد نُصِرْتَ أميرَ المؤمنين بنا لما أتاك ببطن الغُوطة الخبَّرُ يعرَّ فونك رأسَ ابن الخباب وقد أضحَى وللسيف في خيْشُومِه أثر لا يسمع الصوت مُسْتَكَّامسامعُه وليس ينطقُ حتى ينطقَ الحجر أمسَت إلى جانب الخشّاكِ جيفتُه ورأسه دونه اليَحْمُوم والصُور ('' يساله الصُّبْرُ من عَسَّانَ إذ حضروا والحزْن كيف قر الكالغِلمةُ الجشر ('') والحرثُ بن أبي عوف لعِبْنَ به حتى تَعَاه رَه العِقْبانُ والسَّبر ("')

انظر إلى ما يشتمل عليه هذا الهجاء من غضب وحشي ينزع من قلبه كل رحمة ، وإلى ما يخوض فيه من تفصيل تقشعر منه الأبدان ، وإلى هذه الألفاظ القاسية التي يستعملها في وصف جثته حين يسميها (جيفة) وأنفه حين يسميه (خيشوماً).

هذه الغلطة القاسية هي طابع الأخطل الذي تتسم به كل أهاجيه ،وهذه الألفاظ البدوية الخشنة ، بما فيها من ضخامة تصك الأسماع، هي أنسبالأثواب لهذه الغلظة البالغة . لم يكن الأخطل متهكماً ساخراً كجرير ، ولم يوهب هذ

 <sup>(</sup>۱) الحشاك واد بأرض الجزيرة بين دجله والغرات كانت فيه وقعة بين قيس وتغلب
وفي هذه الواقعة قتل عمير بن الحباب من زعماء قيس - واليحموم موضع بالشام والصور
قربة على شاطىء الخابور -

<sup>(</sup>۲) العبر والحزن حيان من غنبان ، الجشر الرعاة الذين يبعدون بابلهم عن العمران، كانَّ عمير يسخر من بني تغلب ويقول ( العا هم جشر ) والاخطل يسخر به هنا ويقول الهم قد حملوا رأسه لهؤلاء الاقوام من بني غنبان فسألوه متهكمين : كيف رايت قسرى هـؤلاء الغلمان من الرعاة 1 والها قروه الموت .

 <sup>(</sup>٣) الحادث بن أبي عوف من رجال بني عامر بن صعصعة ( من قيس عيلان ) • السيسر طائر شبيه بالصقر • تعاورة العقبان والسير تداولته •

الذكاء الذي يلهم النكتة البارعة ، والصورة التي تستفز للضحك ، فهو غاضب دائمًا حين يهجو ، يذهب الغضب بكل ما في مزاجه من دعابة . وقد تجد في هجائه كثيراً من الصور القوية ، ولكنها صور كالحة دائمًا يغشيها عبوس مظلم واجم . فهو رجل غليظ قاس لا تعرف الرقة إلى قلبه سبيلاً. ولم يكن من عض الصدفة والاتفاق أن يخلو ديوان هذا الشاعر الكبير من الرئاء ، فالواقع أن هذا الرجل لم يكن يستطيع الحزن ، ولم تكن مصيبة إنسان مها عظمت لتحرك قلبه أو تثير عطفه ، بل لقد كانت المناظر المثيرة للحزن ، لا تثير في نفسه إلا الوحشية الفظة ، والثورة الهائجة .

كان الأخطل ، كا تقدم ، لسان الأمويين الذي يعبر عن ميولهم واتجاهاتهم في مدائحه وفي أهاجيه على السواء . فهو يثني على ولاتهم المعروفين بالشدة التي تتجاوز حدود العدالة ، مبرراً مسلكهم ، مؤيداً سياستهم ، وكانه بذلك يجيب على ما يوجه إليهم من نقد ، وما يرمون به من ظلم واستبداد . فهو يخاطب عبدالملك مؤيداً الحجاج فيا ينتهج من عنف صارم ، يؤدب به هؤلاء المنافقين من أهل المراق ، الذين عرفوا بميلهم عن الدولة وبغضهم لها . فهو ضابط للخراج ، مظفر في الحروب ، لا يزال يسوق إلى الخليفة السبايا والغنائم ، ضارب على أيدي العابثين بالقانون من الخوارج :

فعليك بالحجاج لا تعدلُ به أحداً إذا نزلَتُ عليك أمور ولقد علمت وأنت أعلمنا به أن ابنَ يوسفَ حازمُ منصور وأخو الصفاء فها تزالُ غنيمةُ منه يجيء بها إليك بشير وترى الرواسم يختلِفْنَ وفوقها ورقُ العِراق سبائكُ وحرير''

 <sup>(</sup>۱) الرواسم الابل - الورق الفضة • وبنات فارس مالهن مهور لانهن سبايا • يعلونهن يعلسون الابـــل •

وبناتُ فارسَ كلَّ يوم يُتصطَفَى يعلو نَهُنَّ وما لهن مُهُور ... ولقد علمتَ بلاء في مَعْشَر تغلي شَناةُ صدورهم وتفُورُ والقوم زَأْرُهُمُ وأعلى صوتهم تحتَ السيوفِ عَمَاعِمْ وهرير'' طلبوا الأزارقِ بالكتائب إذ هوت

بشَبِیبَ غائلةُ النفوسِ غَدور''' یرجو البقیة بعدَما حدَقتبه فُرُطُ المنیة یَحْصِبْ وَحجُور''' فأباح جمعَهُمُ حمیدا وانثنی وله لوَ قَعَـــةِ آخرین زئیر

ويمدح الأخطل عبَّاد بن زياد وأخاه مسلم بن زياد فينسبهما لأبي سفيان ، توكيداً لما فعل معاوية من إلحاق زياد ، وإقراراً له في الأذهان والآذان . وكان الناس لا يكادون يقولون إلا ( زياد بن أبيه ) أو ( زياد بن 'سمّيَّة ) . يقول في مدح عَبَّاد :

إليكَ أَبَا حَرْبِ تدافَعْنَ بعدما وصلن لشمس مَطلعاً بغروب ثم يكرر ذلك بعد أبيات :

ولولا أبو حرب وفضلُ نواله علينـــا أتانا دهرُنا بخطوب

 <sup>(</sup>۱) الزئير : صوت الاسد شبه به اصوات المجاربين ، الغمفية : الكنلام المحسني ،
 يقول انصى ما ترتفع به حناجر المحاربين أن يضغموا لشسدة انشخالهم بالقتال ولجفاف حاوقهم . هر الكلب هريرا صات دون النباح .

<sup>(</sup>٢) الأزارقة من قرق الخوارج ومن أشدها تطرفا ، شبيب من زهمائهم كانت له حروب كثيرة مع الحجاج حتى مات غرقا عند جسر دجيل سنة ٧٧ ،

<sup>(</sup>٣) يحصب وحجور من قبائل اليمن ، الأولى من حمير والأخرى من همدان ، فسرط النب منها .

ويقول في أخبه 'مسْيِلم بن زياد :

نفسي فداء أبي حرب غداة عدا مخالطُ الجِنَّ أو مستوحشٌ فَرقُ ۗ

وكان أكثر ما عني الأخطل بتقريره حتى الأمويين في الحلافة . فهو يؤكد في كل موضع من شعره أن الله اختارهم للخلافة ، فهم أصاح الناس لها . يقول في عبد الملك ، من قصيدة مدحه بها :

> وقد جعل الله الحلافة فيكم ..أهلُّوامنالشهر الحرَّام فِأصبحوا ولم ترَ عَيْنِي مثلَ يوم ٍ رأيتُه ولكن رآك الله موضع حقّه

لابيض لاعار ِيالِخوان ِولاَجدْب''' موالي مُملك ٍلا طريف ٍولا غصب أتاك بلاطعن الرماح ولاالضرب على رغم أعداء وصَدَّادة ِ كُذُّب

ويقول في مدح رِبشتر بن مروان :

أنتم خيارُ قريش عند نسبتهم أعطىاكم اللهُ ما أنتم أحقُّ به

وأهل بطحائها الاثرون والفرع إذا الملوكُ على أمثاله اقترعوا

وهو يؤكد فضلهم على النباس ، بما لهم من حسب عريق في الجاهلية ،وبخلافة عثمان في الإسلام . فملكهم ثابت مجسبهم وقديم فضلهم ( ليس بطريف ولا غصب ) وليس أعداؤهم من بني الزبير وأنصارهم القيسية إلا 'خرَّاباً وقطاع طرق ، عاقبهم الله على بغيهم بيد الأمويين :

<sup>(</sup>١) هذا البيت من سقطات الاخطل التي لامه فيها قدماء النقاد فقالوا ( لو مدح بهذا البيت حرسيا لمبد الملك ماانصفه) فقليل جدا على الخليفة أن يوصف خوانه بأنه ليسمس عاديسا ولا جديسا .

عن قيس عَيْلانَ حَيَّاطالما خَرَّ بُوا ('' في هامة من قريش دونها شَذَب''' يُسرِكِما قَدَّموا عُجمُ ولا عَرب فادركوه وما مَلُّوا ولا لغَبُوا ففي أكفهمُ الأرسانُ والسبَبُ بعدَ الشَّماسِ مرَوْها ثمت احتلبوا (''' بعدَ المن أكلته النار والحطب تعدو بها البُرْدُ منصوباً بها الخشب'''

فالله لم يَرْضَ عن آل الزبير ولا يعاظمون أبا العاصي وهم نَفَر ولا بيض مصاليت أبناء الملوك فلن كانوا موالي حق يَطلُبون به إن يك للحق أسباب يُمَد بها هم سعوا بابن عفان الإمام و هم حربا أصاب بني العوام جانبها حتى تناهت إلى مصر جاجمهم

وهو يؤكد هذا المعنى في مواضع أخر حين يقول من قصيدة يمدح بهـــــا عبدالله بن معاوية :

دارَت رحاه بِمُسْبِيل ِ دَرَّار ِ مطرت صواعقُهم عليه بنار ِ قوم إذا بَسَطَ الأَلهُ ربيعهم وإذا أربيدَ بهم عقوبة فاجر

<sup>(</sup>١) الخارب السارق وقاطع الطريق ،

<sup>(</sup>١) النسدب : ما يقطع مما تفرق من اغصان الشجرة ، واحدتها شذية ( بفتحتين )

<sup>(</sup>٢) سمرا بابن عفان أي سعرا لادراك ثاره ، مروها ثمت احتلبوا ، شبه الحرب بناقة سمبة الخلق تمتنع على الحالب في أول الأمر ، والمري مسبح الضرع ليثر ، يشبه تذليلهم الحرب بالحالب الصناع الذي يمسح ضرع الناقة النافرة حتى تلين له وتسمح باللبن ،

 <sup>(</sup>۱) الله قتل مصعب بن الزبير بعث عبد الملك براسه الى آخيه عبد العزيز بن مسروان سعم ، البرد مخفف برد ( بضمتين ) جمع بريد ،

#### ثم يقول:

لما تُبعَثّمت الضغائن بينهم وأهلً إذ عَنظَ العدو بقيلق حتى رأوه بجنب مَسْكَنَ مُعْلَما ولقد تناولت العُقُورَ بضربة ورجالُ عبدالقيس تحت نحورها وعلى خزاعة والسكون تعطفت والخيلُ تمشقُ عنهمُ أسلابهم حتى إذا علم الإله نكاله حقن الدماء ورد الفتهم لهم ويقول في مدح بشر بن مروان:

إمام يقود الخيل حتى كانهــا

أفضَى وسار بِجَحْفَل ِ جرَّار تحت الأشاء عريضة الآثار (۱) والخيلُ جاذبة على الأقتار (۳) وبني أبي بكر ذوي الأصهار (۳) كانوا لها جزراً من الأجزار وأصابهم طفر من الأظفار (۱) في كل معترك وكل مُغار (۱) وتصاغرُ وا للحرب أيَّ صغار وجزاهم بالعُرف والإنكار

صُدورُ القَنا معوَّجها وقويمها

 <sup>(</sup>۱) فنظ (کنمر وضرب) اثرف على الهلكة ، وفنظه الأمر جهده ، الأشاء النفسل شبه القنا بهسا ،

<sup>(</sup>٢) الجاذي النابت القائم ، الاقتار اطراف الحوافر ، مسكن موضع على نهر دجيسل قريب من دير الجائليق كانت به وقعة بين هبد الملك ومصعب ،

<sup>(</sup>٣) المقور قبائل من تفلب وبنو أبي بكر هم أبو بكر بن كلاب ، الأصهأر القرابة .

<sup>(</sup>٤) عبد القيس قبائل من ربيعة ، وخزاعة والسكون من قبائل اليمن ؛ خزاعة مسين الازد والسكون من كشيفة .

<sup>(</sup>a) مشق ثوبه شقه ومزقه · المفار الالهارة ·

إلى الحربحتى تخضَعَ الحربُ بعدما تخمَّطُ مَرْحاها وتَحْمَى تُوومُها '''

... بكم أدرك اللهُ البرية بعدما سعى لصُّها فيها و َهبَّ غَشُومُها

وفكرة الأخطل هذا بسيطة قريبة . فالقوي الفالب هو صاحب الحق دائمًا ، لأن الله لا ينصر الظـالمين ، ولا يمين المفسدين . وليست الحروب إلا محنة واختباراً ، يظهر الله خلالها صاحب الحق ، ويعاقب الظالمين بيديه . وهو بهذا متأثر بالفكرة الجاهلية التي قررناها ، من أن القوة وحدها هي الفضيلة ، وأن كل ما نالته يد القوي فهو حق له . وقد كان الأمويون أنفسهم يحبون أن يدحوا على هذا النحو الذي يصورهم أقوياء ، ولم يكونوا يرون باساً في أن يقول عنهم الشعراء إنهم أخذوا الملك بالسيف . وكان الشعراء يجرون في ذلك على ما يحب الأمويون ، حتى جاء الأخطل فاستحدث فكرة هذا الحتى الإلهي، ولكنه ألبسها ثوباً جاهلياً . روى صاحب الأغاني أن عبد الملك أنشيد قول كثير فيه :

فما تركوها عَنوةً عن مودَّة ولكن بِحَدُّ المُشْرَفِيِّ استقالها

فَأُ عَجِبَ بِه . فقال له الأخطل : ما قلته لك والله يا أمير المؤمنين أحسن منه . قال : وما قلت ؟ قال قلت :

أهلوا من الشهر الحرام فأصبحوا مَوالِيَ مُلكَ لِاطريف ولاغصب جملته لك حقاً وجملك أخذته غصباً . قال : صدقت .

<sup>(</sup>۱) تخمط : تهيج وتهدر ، اصلها تتخمط حدقت احدى التادين للتخفيف ، الرحس الحرب ، اسم مكان من رحى الرحى يرحيها رحيا اذا الدارها ، القسروم جمع قسرم ( يفتح فسكون ) وهو السيد ، تحمى تفضيه ،

غيرها ، نجد ذلك واضحاً في حياته وتفكيره وفي فنه على السواء . فهو رجل لا يؤمن إلا بالقوة . وقارىء شعره في الفخر لا يراه إلا جاهلياً بممناً في الجاهلية . يقول :

ونحن ضربنا رأسكم فتصَنَّعا لنا و نرامي أن تكون لنا معا متى تره عينا الطُرامة تَدْ مَعا('' بنا الخيلُ حتى تستبيع الْلَمَنَّعا نصبنا لكم رأساً فلم تَكلِّموا به ونحن قسمنا الارض نصفين: نصفُها بتسعين ألفاً تأله العينُ وسطه إذا ما أكلنا الارض رعياً تطلَّعت

وهو لا يرى في الجود فضيلة الإيثار والعطف على البائس المحروم ، ولكنه يراه مظهراً من مظاهر القوة ، لأن الكريم يجود بمسا اجتمع له من السبي والمغانم بقوته :

على الطائر الميمون و المنزل الرَّحب''' بَلاِ بِلَ تَغشى من هموم ومن كَر ْب''' عطاء كريم من أسارى ومن نَهْبِ ''' على مستخف بالنوائب و الحرب''' إليك أمير المؤمنين رَحَلْتُهـا إلى مؤمن تجلوصحيفة وجهه مناخ ذوي الحاجات يستمطرونه ترى الحلق الماذي تجري فضوله

<sup>(</sup>١) تأله فعال ، أبن الطرامة شاعر من كلب اسمه حسان بن الطرامة .

<sup>(</sup>٢) على الطائر الميمون أي ملى الحظ المبارك •

<sup>(</sup>٣) يقول أن كل كرب يزول ، وكل ضائقة تفرج بوجهه وسبركته ويمنه .

<sup>(</sup>٤) النهب المنيمة اي أنه يعطى مما يغتم في الحروب ،

<sup>(</sup>a) الحلق يعني به حلق الدروع ، الماذي الدرع اللينة . فضوله ما فضل منه وزاد ، أي أن الدرع سابقة تفطى سائر الجسد .

وهو يذهب في اللذة مذهب الجاهليين ، الذين يرون الهجوم عليها واغتصابها أليق بالفق وبالجريء الفاتك :

بالغانيات وبالشرابِ الأصهَب''' ولعبتُ بالقَيْنات كلّ اكلْعب بالسيفِ عُرَّته كعرَّة أجرب'''

بانَ الشبابُ وربما علَّلته ولقد شربتُ الخمر في حانوتِها ولقد أوكَّلُ بالمدَّجج تُتَّقى

ألا يا أُسْلَمِي يا أُمَّ بِشْرٍ على الهجر

ليالي نلهو بالشباب الذي خـلا

وي**فو**ل :

ومن عهد كِ الماضي له قِدَمُ الدهر بمُر تَجَّةِ النَّشْرِ

ويقول – وهو يشبُّه النساء بالوحش النافر –

ولقد أصِيدُ الوَّحِشَ في أوطانها فيَذِلُّ بعدَ شِمَاسِه اليَعْفور (٣٠

وبما يصور حبه للبادية ، وكرهه للمدن وما فيها ، قوله في مقدمة قصيدة عدح بها ِبشر بن مروان :

سقى الله منه دارَ سلمى برَيَّة على أن سلمى ليس يُشفى سقيمُها (ع) من العربيات البَوادي ولم تكن تُلوُّنُها (م)

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) مللته شفلته والهينه .
 (۲) المدجج الداخل في السلاح ، عرته شرته ، وأصل العرة الجرب أو قرحتـــه .

 <sup>(</sup>٦) الشماس الاباء والامتناع • اليعفور الظبي •

<sup>(</sup>٤) رية سفة لموصوف محلوف أي بسحاية رية غزيرة الماء ،

<sup>(</sup>٥) لوحته النار والسموم غيرته وسقمت وجهه ، الموم مرض الجدري ،

وفن الأخطل بمد ذلك مرآة صادقة لهذه البداوة في صوره وتشبيهات. وفي أساوبه وألفاظه . فهو يشبّه النساء بابل قد أوعثها السير في أرض سهلة ، تغيب أقدامها في رمالها :

عِشْينَ مَشْيَ الِجُمَالِ الأَّذُم ِ يُوعِثْهَا الْعَرَافُ دَكْدًا كَةَ مُنْهَالَةِ الكُثُبُ''

ويشبه مشيهن في موضع آخر ، بمشي الإبلِ البيض ، يهدر الفحل وراءهن فيتبخترن :

عشين مَشْيَ الِهُجَانِ الأَّدْمِ رَوَّحَهَا عندالاصيلِ هديرُ الْمُصْعَبِ القَطِمِ (٢) ويشبه دنان الحر بإبل جربي قد طلبت قطراناً :

ولقد تباكرني على لذاتها صهبان عارية القذى خُرطوم''' من عاتق َحدِبَتْ عليه دِنانه وكانها جَرْبَى بهن عَصِيم '''

ويشبه هدير الحنر في الدَّنان بهدير الجمال :

<sup>(</sup>۱) الهجان الابل الكرام ، يومنها يجعلها تمشي في الوعث وهو المكان السهل تغيب فيه الاندام ، أهراف الرمل والجبل ظهره وأماليه ، الدكداك اللين من الأرض ٤ والكثب جمسع كثيب وهو المتل من الرمل سمي بذلك لانه انكثب اي اجتمع في مكان واحد .

 <sup>(</sup>٢) الأدم من الابل البيض • المصعب الفحل الصعب • القطم الهائج ، شبه مشيهن بدلك لان الجمل اذا هدر طبهن بخترن .

<sup>(</sup>٣) الصهباء الخر وذلك للرنها ، والصهبة حرة في سواد عارية القذى ظاهر قذاها لصفائها . المخرطوم ما سال من الخمر قبل ان يعصر وهواجود وفي ووايتا خرى (مالية القدى) اي انها لصفائها يبدو القدى حين يكون في قسرها كانه في سطحها .

<sup>(\$)</sup> العالق الخالص اللون ؛ عتق الشيء والخبرُّ ( كنصر ) كبرم وحبين فهو عاليق وعتيق ، العصيم القطران ، اللهُ وعاء كبير من فخار تغزن فيه الخمير ويطلى بالقطران لتعبيد مسياميه ،

عَزَّ الشرابُ فاقبلَتْ مشروبة مدر الدُّنَانُ بها هديرَ الأَنْحُل

ويشبِّه القِلال الصغار بجـانب الدن الكبير ، بصغار الإبل حول الفحل ، تتمسح به وتشمه بين رجليه :

وترى القِلالَ بجانبيه كأنها فُلُص يسُفْن ُفروجَ قَرْمُ مُوسَلُ"

ويشبه نفسه حين يشرب الخر صرفاً فهي قوية شديدة ، بناقة البشوا لها حِلد ُحوار، فهي إذا نظرته من بعيد حسبته ابنها، فإذا دنت منه فشمته أنكرته:

كَانِي كَرَرْتُ الكاس ساعة كرِّها على ناشِص شمَّت ُحواراًملبَّسا '''

ويشبه رجلًا من بكر اسمه الحُمْراق ، في غيطه وشدة غضبه ، بالفحل الذي حُبيس عن ضراب الإبل فهو يحرق نابه ويهدر لاوياً رأسه :

وظل الحُراقُ وهو يَحْرِقُ نابَه بها قدرأى من قوة وعَتَاد "" هديرَ الْمَعَنَّىٰ أَلْقِحَ الشَّوْلَ غيرُه فظل يُلَوِّي رأسه بقتَاد ""

<sup>(</sup>١) القلال آئية الفخار الصفيرة . قلص جمع قاوص وهي الناقة الفتية . القرم الفحل .

<sup>(</sup>٢) الناشص الناقة التي يؤخل فصيلها فتهنع اللبن ولا تسبع به ، فيحشون لها جلد حوار بالتبن أو القطن ويوضع بجانبها لتسمع باللبن ، فاذا شمته بأنفها عرفت أنه ليس ابنها ، والشاعر هنا يشبه نفسه حين يشرب الخمرصرفا فيقطب جبيته لللمها وشدة حرارتها بهذه الناقة حين تشم جلد الحوار المحشو فتلوي راسها نافرة .

<sup>(</sup>٣) حرق نابه ( من باب نصر وضرب ) سحقه حتى يسمع له صريف ،

<sup>(</sup>٤) الشول جمع شائل وهي الناقة التي تشول بلانبها أي ترقعه طلبا للقاح · المستى (هلى البناء للمجهول ) الفحل المحبوس عن ضراب الابل ، بقتاد يمتى وقد شد الى قتاد ، وعو شجر صلب ذو شوك ،

ويشبه القيسية و فيما ذاقوا من نكال الحرب بالذي حمل على ناقة عجوز ، قد تساقط عنها وبرها وبرزت عظامها :

صُكُوا على شاريف صعب مراكبها حصَّاء ليس لها مُعلُّبُ ولا وبر''' ويشبه الحقد بالجرب الذي يزول عن ظاهر الجلد ولكنه يكن تحته وينتشر بعد حين :

إِن الضغينةَ تلقاها وإِن قَدُمَتْ كالعَرِّ يكمِنُ حيناً ثم ينتشر

فلو أن جَمَلًا نطق فقال شمراً ما اختمع له من التشبيهات والصور أكثر مما اجتمع للأخطل في شعره من ذكر الإبل.

والأخطل بعد هذا يتخذ مثلُه الفنية من فحول الجاهليين ؟ فينشىء بعض قصائده على نهجهم مثل قصيدته :

بانت سعادٌ ففي العينين مُلمُول من حبها وصحيحُ الجسم مخبول "

فهو يمارض بها قصيدة كعب بن زهير المشهورة في مدح النبي عليه ويتأثر ويتأثر فيها بمض ألفاظ الأعشى في مطولته ( ودع هريرة ) . يقول فيها :

غراء فرعاء مصقولُ عوارُضها كانها أحورُ العينين مكحول رهو مأخوذ من بيت الأعشى :

<sup>(</sup>١) مسكوا على شارف اي حملوا على خطة طبعبة ، شبهها بالناقة الشمسارف وهي الكبيرة المسنة ، العصاء التي لا وبر لها ، الهلب شعر اللنب ،

<sup>(</sup>٢) اللمول ( بضم الميم ) الكحال الذي يكتحل به ، اراد أنه مكتحل بالسهر .

غرَّاه فرعاه مصقولُ عوارُضها تشي الهُوَ يْنَى كَا يَشِي الوَجِي الوَّحِلُ"،

وهو في قصيدته :

ألم تعرض فتسأل آل لهو وأروَى واللهِ أَلَّهُ والرَّبابا متأثر بقصيدة الأعشى:

عرفت اليوم من تيًّا مَقَاما بجو ً أو عرفت لها خِياما فِي مثل قوله:

أراكَ كـِبرتَ والصدَّغَيْن شابا فقد أرورِي به الرَّسَلَ اللهابا وقد قالَت مُدِلَّهُ إِن قلَتْنِي فإن يك رَبِّقي قد بان مِنَّي فهو مأخوذ من قول الأعثى:

وقد لا تَعدَمُ الحسناة ذاما وودعت الكواعب والمداما كان على مَفَار قِهما تُغَاما وقد قالت قتيلة إذ رأتني أراك كبرت واستحدثت خُلْقاً فإنْ تك لِلَّتِي يا قَتْلُ أضحت

 <sup>(</sup>۱) فراد بيضاء ، فرعاء طويلة الفرع وهو الشعر ، الموارض الاستنان ، السوجي
الذي يشتكي حافره فيكون مشيه متثاقلا ، الوحل الذي يمشي في الوحل ، وهو تشبيسه
خشن لانه يشبه صاحبته المتعلة في سيرها بدابة تشكو حافرها وتمشي في الوحل ،

وأقصَرَ باطلي وصحوتُ حتى كان لم أجرِ في َدَدَن عَلاما'' فإن دوائرَ الآيامِ يُفْنِي تتابعُ وقعِهـا الذَّكَرَ الحساما

وهو يعتمد كذلك في قصيدة (عفا واسط) على كثير من صور الأعشى . ثم هو بعد ذلك يكثر من وصف الناقة والصحراء في مدائحه ، ويسلك في ذلك مسلك الجاهليين ، الذين يشهبتهونها بحيار الوحش أو الثور ، وينصرفون عن الناقة إلى هذا الثور ، أو ذاك الحمار ، ليصوروا نشاطه في الصحراء ، ومسا يلقى من عنت الصائد ، وقسوة الربح والمطر . وينتهون آخر الأمر إلى القول بأن ناقتهم تشبه هذا الموصوف ، في نشاطها وقدرتها على تخطي العقبات ، وفيا نالها من إعياء بسبب الرحلة إلى الممدوح . هذه الصورة تشكرر في الشعرالجاهلي، ويتداولها الشعراء على نحو متشابه ، بتفاصيلها وأجزائها ، ليس فيها تجوير أو تغيير . وكذلك هي في شعر الأخطل بأجزائها ودقائقها (١٢) .

وتأثره بالأعشى في الخمر خاصة مشهور لا يحتاج إلى التنبيه عليه . ويكفي أن أقدم له مثلين أو ثلاثة :

الأعشى : تحسِبُ الدَّقَ لديها مسنَدا حبشِيا نام عُدا فانبطح الأخطل: أناخو افجر و اشاصِيات كانها رجال من السودان لم يتسر بلوا(")

<sup>(</sup>١) الددن اللهو واللعب ، أقصر باطلى ادعويت عن هيث الشباب حين كبرت .

<sup>(</sup>٢) راجع في تشبيهها يثور الوحش الديوان من ١١٣٥٨٦ ، ١٣٨ ، ٢٦٠ وفي تشبيهها بحمار الوحش من ١٤٨٠٦٠١١ ، ٢٣٠ ، ٢٥٢ ،

<sup>(</sup>٣) الزق جلد ( قربة ) يحفظ فيه الماء والخمر يتخد في الاسفار خاصة ، يشسبه الاعشى الزق في اسوداده برجل حبشي قد رقد على الازش عاربا ، ويشبهه الاخطل برجل عار من السودان ، الشاصية هي الزق .

الاعشى : مِن خَرَ عَانَة قد أَتَى لِخَتَامِهَا حُولُ تَسُلُ عَمَّامَةً المَرْكُومِ الْاَحْطَلِ: وإذا تَمَاورت الأَكُفُّ زَجَاجِهَا نَفْحَتْ فَشُمْ رِيَاحِهَا المَرْكُومُ (۱) الاَعْشَى : لا يُستَفْيقُون مِنْهَا وهِي راهِنَةٌ إلا يَهَاتُ وإِنْ عَلُّوا وإِنْ نَهَلُوا الاَحْطَل: فَمَا لَنْقُلُ وُنُنْهَلُوا الاَحْطَل: فَمَا لَنْقُلُ وُنُنْهَلُ (۱) الاَحْطَل: فَمَا لَنْقُلُ وُنُنْهَلُ (۱)

. . . .

لم يدم للأخطل هذا النفوذ في بلاط الأمويين. فقد كثرت حوله الوشايات في أواخر أيام عبد الملك ، وأخذ النصارى يفقدون ما كانوا يستمتعون به من حرية ، فتزعزعت منزلته ، وتقلص سلطانه ، حتى أصبح يلجأ إلى الوليد ولي المهد ، يطلب إليه التوسط فيا ناب قومه من غرامات ثقيلة وضرائب فادحة لا يطبقونها :

وحاجِلةِ العيون طوى تُواها شهابُ الصيف والسفرُ الشديد'' طلبن ابن الإمام فتى قريش بجِمْصَ وحمْصُ غائرةُ بعيد غاك إلى الرياءِ فحولُ صدق ٍ وَجَدُّ قَصَّرَتْ عنه الجدود''

 <sup>(</sup>۱) تسل غمامة المزكوم ، وشم رياخها المزكوم هو تصوير لقوة رائحة الخمر التي تقتحم
 انف المزكوم ، وحاسة الشم تكون منده ضميفة .

 <sup>(</sup>۲) يقول الأعشى انهم يوالون الشراب ولا يتوقفون عنه الا ريشا يقول احدهم للساقي
 ه هات ا » ويقول الاخطل ان نشوة الكاس السابق لا تلبث ان تسلمهـم الـى اللاحـق .
 لكثرة ما يشربون المرة بمد المرة - الملل الشربة الثانية - والنهل الشربة الاولى .

<sup>(</sup>٣) حاجلة الميون غائرتها

 <sup>(</sup>३) الرياء يقصد به هنا فعل الخير ، نماه نصه ورقمه ، فحول صدق يقصد بهم أجـــداده ،

وزندُك من زناد واربات إذا لم يُحمَد الزندُ الصَلُود وإنّا معشرُ نابَتْ علينا غراماتُ ومضلِعَةُ كَوْود وعضُ الدهرِ والأيامِ حتى تغيّر بعددك الشَّعَر الجديد

بدأ نجم عدي بن الرقاع في الصمود ، حتى أصبح الشاعر المقدم عند الوليد بن عبد الملك . وانكمش الأخطل على خوف ووجل ، مهدّداً لا يطمع إلا في السلامة والمافية ، لا يكاد يقدم على الخليفة ، إلا في هذه المواسم التي يجتمع فيها الشعراء لمدحه كل عام ، يؤكد ولاءه للأمويين ، ويعدد سابق فضلهم عليه ، معتذراً عن بعده بما يخاف من وشأية الواشين ، التي كادت – لولا فضل الوليد – تودي به ، وتورده موارد الهلكة :

بني أمية قد أجدت فواصلكم فهي إذا ذُكِرَتْ عندي وإن قد مَت فإن حلفت لقد أصبحت شاكر ها لولا بلاؤكم في غير واحدة أسمعتكم يوم أدْعُو في مُودَّأة لولا تناولكم إياي ما عَلِقَت وقد علمتم وإن أصبحت نائيكم لقد خشيت وشاة الناس عندكم

منكم جيادي ومنكم قبلَها نَعْمي يوماً كخط كتاب الكف بالقلم لا أحلف اليوم من هاتا على أثم (١) إذا لقمت مقام الخائف الرَّز م (١) لولاكم شاع لحمي عندها ودمي (٣) كفي بأرجائها القصوى ولا قدمي نصحي قديما وفعلي غير متَّهَم ولا صحيح على الاعداء والكلِم

<sup>(</sup>١) ألاثم ( مثل طرب وفرح ) الكاذب ، يقول لا أحلف كاذبا .

<sup>(</sup>٢) الرزم المنقطع اللاليل تليل الرهط -

<sup>(</sup>٣) الموداة ( كمعظمة ) المهلكة والمفازة وحفرة الميت .

ويالول من قصيدة أخرى عدم فيها الوليد :

وقد علمَت أمية أن ضِغْني إليها والعُداة لها هرير وأني ما حييت على هواها وأني بالمغيب لها نصور وما يبقى على الآيام إلا بنات الدهر والكلِمُ العَقُور (١) فمَنْ يك قاطعا قَرَنا فإني لفضل بني أبي العاصي شكُور ثم يقول:

ومظلِمة تضيق بها ذراعي ويتركني بها الحدب النصور كفو نيها ولم يَتُواكُلُوها بخُلُق لا أَلَفُ ولا عَثُور ('') ولولا أنتم كَرِهَت مَعَدُ عِضَاضي حين لاح بي القتير (''') ولكني أهاب وأرتجيكم ويأتيني عن الاسد الزئير

ويقول من قصيدة أخرى يشير فيها إلى إنقاذ الوليد إياه من هذه المحنة التي كادت تودي بحياته :

إن الوليد أمين الله أنقذني وكان حصنا إلى مُنجاته هربي أتيتُه وهمومي غير القيلوالهرب

١١) الكلم المقود يعنى شعر الهجاء الذي يجرح المهجو ، بنات الدهر مصائبه .

 <sup>(</sup>۲) الالف الفيق الخلق العيي بالامور ، العثور الكثير السقوط ، تواكلوها وكلهبسا بعضهم لبعض ،

<sup>(</sup>٣) القتير الشبيب ، وأصله ردوس مسامير الدرع ،

فَا مَنَ النفسَ مَا تخشى ومَولَّهَا قَدْمَ اللواهبِ مِنْ الوَاللهِ الرُّغبُ ('' وَتُبَّتُ الوَّطُءُ منى عند مُضْلِعَة حتى تخطَّيْتُها مسترخياً لَبَيِي (''

وبمش هذه النهاية المحزنة ، تطوى حيناة هذا الشاعر الكبير ، الذي أفنى عره ، وبذل شمره ، في تثبيت ملك الأمويين ، والدفاع عن سياستهم ، وهجاء أعدائهم ، فحلق في سماء الشهرة حتى بلغ أقصى ما يطمع فيه شاعر من نفوذ ، ثم هبط من حالق ، فهات في السنوات الأولى من خلافة الوليد بجفوا خاملا ، بشكو متذللا ، بمد أن كان يهدر بالفخر مزهوا فخوراً .

 <sup>(</sup>۱) قلم له من المال (كنصر) وقشم له إذا إعطاه وأكثر ، النوء المطر استمساره للعطاء يقال طلب نوءه أي عطاءه ، الرغب الكثيرة الواسعة .

 <sup>(</sup>۲) اللبب ما يشد في صدر الدابة أو الناقة، يكون للرحل والسرج بعنعها من التاخر.
 مسترخيا لبين يقصد به ثابتا جنائي مطعئنا .

## الهجاء الشخصي

هذا الفن الذي عرفناه ضيلاً قليل الخطر في العصر الجاهلي، قد نضج وتقدم في القرن الأول، حق أصبح من أظهر فنون الشعر وأجلها خطراً. وكان العراق بنوع خاص موطناً لهذا الفن، فلا نكاد نعرف شاعراً من شعرائه لم يأخل منه بنصيب. وما أكثر ما يجد قارىء الأغاني هذه العبارة في تراجم شعراء العراق في هذا القرن (وكان هجاء خبيث اللسان) يقول في عيينة بن مرداس الملقب بابن فسوة: هجاء خبيث اللسان بذيء كان فاحشاً كثير الشر وكان لا يزال يأتي أمراء البصرة في عدحهم في فعطونه ويخافون لسانه (١). ويقول في الوليد بن حنيفة الملقب بابن حزابة: شاعر بدوي حضر وسكن البصرة ، وكان شاعراً راجزاً فصيحاً خبيث اللسان هجاء (٢). ويقول في عبد الله بن الزبسير الأسدي: شاعر كوفي المناث المرهوب شرم (٣). ويقول في الحكم بن عبدل: شاعر مجيد مقدم في طبقته هجاء خبيث اللسان ومنزله ومنشأه الكوفة (٤). وأمثال هؤلاء الشعراء كثير لا نحب أن نطيل واستقصائهم وتتبعهم.

وكان الأشراف والوجهاء أكثر الناس تعرضاً لشر الشعراء ، الذين اصطنعوا أسلوب الحطيئة في التكسب بالهجاء . فقد وجدوا أن أكثر الناس لا ينتفع بهم

<sup>(</sup>١) الاغاني ١٩ : ١٤٣ (٢) الأغاني ١٩ : ٢٥١

<sup>(</sup>٣) الاغاني ٢ : ٢٠٤ (١) الاغاني ٢ : ١٠٤

إلا على الرهبة ، ولا يبالون الشاعر وإن كان مجيداً إذا لم يخافوا شره. ووجدوا أن الذين يتقونهم على عرضهم ، أكثر من الذين يرغبون إليهم في تشريفهم بمدحهم، فهم إذا هجوا رجلاً ففضحوه ، خاف غيره مثل فملهم به ، فاتقاهم بالمال والعطاء، وهذا هو المهلب ، يعنف ابنه حين تعرض لبعض هؤلاء الهجائين خوفاً من شره. أكل المفيرة بن حبناء يوماً مع المفضل بن المهلب فعرض با فتسه — وكان المفيرة أبرض – فقام مفضياً . وبلغ المهلب ما جرى فشتم ابنه وقال : أردت أن يتمضيع هذا أعراضنا ؟ ما حملك على أن أسمعته ماكره بعد مؤاكلتك إياه ؟ أما إن كنت تعافه فاجتنبه . ثم بعث إليه بعشرة آلاف درهم واستصفحه عن ابنه (١٠). وتعرض حبيب بن المهلب لزياد الأعجم وقد شرب فعربد عليه ، وأمر بشق قباء ويباج كان عليه ، فقال زياد :

فبعث المهلب إلى ابنه حبيب فأحضره وقال له: صدق زياد. ما خرقت إلا جلدي ، تبعث علي هذا يهجوني . ثم بعث إليه فأحضره واستل سخيمته من صدره ، وأمر له بمال وصدقة (٢). وبلغ من خوف الناس من شر هؤلاء الهجائين، أن الحكم بن عبدل كان يكتب على عصاه ، ويبعث بها إلى الولاة والحكام ، فلا يرد طلبه ، حتى قال فيه يحيى بن نوفل:

ونحن على الأبواب نقصَى ونحجَب وهذي لَعَمْرُ الله أدهى وأعجب وُيرغَب في المرضاه منها ويرهب

عصَى حَكَم في الدار أولُ داخل وكانت عصى موسى لفرعون آية تطاع فلا تعصى و يُحذر سخطها

<sup>(</sup>١) الاغاني ١١ : ١٦٦

<sup>(</sup>٢) الاغاني ١٤: ١٠٣

وقدم الفرزدق المدينة وعليها عمر بن عبد العزيز ، فقيل لعمر : إن الفرزدق قد قدم فيسأل الرجل ، فإن لم يرضه هجاه ، وإن أرضاه جهد نفسه ، وقومنك والانصار مجهودون يتجملون ، فبعث إليه من العقيق فأناه — وكان به نازلا — فأعطاه ألف درهم ، وقال إنك قدمت على قريش وقد مجهيد ت ، فلا تسألن أحداً (١).

ومن بين هؤلاء الهجائين المحترفين ، طبقة عرفت بالتهتك والجون وحضور النكتة ، مثل الحكم بن عبدل والأقيشر . وكانت هذه الجاعة أكثر الهجائيين رهبة في صدور الناس ، لأنهم لا بتورعون عن شيء ، ولا يبالون ما يقولون . فهم يخوضون في أفحش السباب وأكثره بذاءة مفصلين في ذلك أقذع تفصيل وأقذره . وهجاؤهم مع ذلك أشبه بالنادرة الطريفة ، التي تصادف من النفس ارتياحاً وتشوفاً لساعها ، وتعلقا مجفظها وروايتها في الأسمار . ثم هو يتبيز مسهولة الألفاظ ، وخفة الأوزان ، التي تمين على ذيوعه وانتشاره . ومن هنا كانت خطورته ، وشدة خوف الناس منه .أتى الحكم ابن عبدل الأسدي محمد بن حسان أبن سعد التميمي – وكان على خراج الكوفة – فكله في رجل من العرب أن يضع عنه ثلاثين درهما من خراجه ، فقال : أماتني الله إن كنت أقدر أن أضع بض عنه ثلاثين درهما من خراجه ، فقال : أماتني الله إن كنت أقدر أن أضع بن خراج أمير المؤمنين شيئاً . فانصرف عنه وهجاه بقصيدة طويلة بدأها بقوله:

رأيتُ محمداً شرها ظلوماً وكنت أراه ذا ورع وقصد يقول أماتني ربي خداعـاً أمات الله حسان بن سعد

ولم يزل ابن عبدل يطيل فيها ويضيف إليها حتى مات . واشتهرت أبياتها وفاعت بين الناس ، حتى إن كان المكاري ليسوق بفله أو حماره فيقول: عد . أمات الله حسان بن سعد . فإذا سمع ذلك أبوه قال : بل أمات الله ابني محمداً ،

<sup>(</sup>۱) ديوان الفرزدق ٣٦٠

## فيو عرضني لهذا البلاء في ثلاثين درهماً (١١

ومما يصور روح الفحش الفالبة على شعرهم مدده الأبيات التي هجا بها الأقيشر امرأة من العباديين محتالة اسمها أم حنين . فقد قصد يوماً إلى بيت الخار الذي كان يأتيه فلم يصادفه ، فجعل ينتظره . فزعمت له امرأة من العباديين اسمها أم حنين أنها زوج الخار، فأخذت منه درهمين فهربت بهها. فراح يهجوها أفحش هجاء وأقذره . وكان مما قال فيها :

سوف أغدو لحاجتي ولِدَيْني عاهدَتُ زوَجها وقد قال إني وافر ال... مرسَلَ الخصيتين فدعت كالحصان أبيض جلدا قالما أجرُ ذا مُديتِ فقالت سوف أعطيك أجره مرتين سافحته أرَضتُه بالأخريين فابدأ الآن بالسفاح فلما تلّهــا للجبين ثم امتطاها عالم ال... أفحجُ الحالبَيْن بينا ذاك منهها وهى تحوي ظهرك بالبنان والمعصمين جاءها زوجها وقدشام فيها ذا انتصاب موثَّقَ الاخدعين فتأسَّى وقال ويل طويــــل لحنين من عــــار أم تُحنين

فنجاء حنين الخار فقال: يا هذا ما أردت بهجائي وهجاء أمي؟ قال: أخذت مني درهمين ولم تعطني شيئاً. قال - والله ما تعرفك أمي ولا أخذت منك شيئاً فانظر أمي فإن كانت هي صاحبتك غرمت لك الدرهمين . قــال : لا والله

<sup>(</sup>۱) الالمائي ۲: ۱۳)

ما أعرف غير أم حنين . ما قالت لي إلا ذلك ولا أهجو إلا أم حنين وابنها فإن كانت أمك فإياها أعني . قال: إذاً لا يفرق الناس بينها . قال : فما على إذاً ؟ أثرى درهمي يضيمان ؟ فقال له : هلم إذا أغرمها لك وأقم ما تحتاج إليه ، ولا بارك الله لك ١١٠.

هذا الفحش الذي يمنع اليوم من إذاعة مثل هذا الشعر وتداوله ، هو نفسه الذي كان يدعو في تلك الآيام إلى ذيرعه وتناقله ، فقسد كان ملائمًا لأذواق البدو من الأعراب ، التي يضحكها ذلك التفصيل الخشن النفظ ، الذي يسمى الأشياء بأسمائها ولا يكتفي بالتلميح .

وثما يصور الدعابة الفالبة على هجائهم، هذه الأبيات التي يقولها ابن عَبْدَل في امرأة من همندان تزوجها ثم كره صحبتها . وهي شبيهة بأبيات الأقيشر السابقة في أم حنين . فكلاهما يذهب في هجائه مذهب القصة ، ويسوقه في صورة حوار .

أعاذلتي من لوم دعاني فإني قد دُلِلتُ على عجوز تغضَّنَ جلدُها واخضر إلا فلما أن دخلت وحادثتني تحدثني عن الازمان حتى فقالت قد نكحتُ اثنينشتى

أقِلاً اللوم إن لم تعذراني مبرقعة لخضبة البنان إذا ما 'ضرَّجت بالزعفران أظلتني بيــوم أرنوان "" سمعت نداء 'حرَّ بالاذان فلمــا صاحباني طلَّقاني

<sup>(</sup>١) الاغاني ١١ : ٢٦١

<sup>(</sup> ۲ ) ارتوان صعیب ،

فليت عريف حي قد نعانى حمار ظالع ومزاداتان وثوبا مُفلِس متخرقان "ودًنّا عومة متقابلان "ليسمع ما تقول الشاهدان ولا تسع تُعدُّ ولا ثمان لكم عندي الطويل من الهوان ""

وأربعة نكحتُهم فهاتوا وقالت ما تلادُك قلت مالي وبُوريُّ وأربعة زيُونُ وقطعة بُجلَّة لا تَمْرَ فيها فقالت قد رضيتُ فَسَمَّ ألفا ومالكِ عندنا ألف عتيد ولا سبع ولاست ولكن

وقد كانت دعابتهم هذه من أثقل الأشياء على الولاة والأشراف ، وأكثرها إزعاجاً لهم . ولى الشرطة رجل أعرج ابن عبدل – وكان أعرج – فلقي سائلاً أعرج ، وقد تعرض للأمير يسأله. فقال :

عملاً فهذي دولة المُرْجان يا قومنا لكليهها رُجلان وأنا فإن الرابـع الشيطـان

ألق العصا ودع التّخامُعَ والتمس لاميرنا وأمـــير شرطبتنا معا فإذا يكون أمـيرُنا ووزيرُنا

فبعث الأمير إليه بمائتي درهم وسأله أن يكف عنه .

وقد نشأ على يد هذه الطائفة من مجان الهجائين نوع من الهجاء القصير اللاذع الذي لا يتجاوز البيتين أو الثلاثة . وهو هجاء خفيف الروح ، سهل الألفاظ ،

<sup>(1)</sup> البوري الحصير المنسوج من القصب ، ادبعة زيوف يقصه ادبعة دراهم زائفة .

 <sup>(</sup>۲) الجلة القلة الكبيرة تتخل للتمر ، المومة (بضم المين ) دويبة تسبح في الماء .
 ولمله يقصد انه لا يملك غير دنين لبس فيهما ٤٢ ماء ٢سسن تسبح فيها الديدان .
 (٣) الإغاني ٢ : ١٩٤

يعتمد على الصورة الهزلية المضحكة ، كان قصره أوكد لنبوعب وخطورته ، وثقل وقعه على المهجو . قبل للفرزدق : ما اختيارك للقصار ؟ قال : لأني رأيتها أثبت في الصدور ، وفي المحافسل أجول . وقبل للحطيثة : ما بال قصارك أكثر من طوالك ؟ قال : لأنها في الآذان أولج ، وفي أفواه النال الم أعلق . وهسندا النوع من الهجاء القصير ، شبيه بما كان يمرف عند اليونان واللاتين بالد ( epigram ) .

خطب رجل من تميم امرأة من بني أسد، ولم يزل يسأل عن حسبها وأمهاتها. حتى سأل الأقيشر . فقال فيه :

حضرموت فتَّشَت أحساً بنــا وإلينــا حضرموت تنتسب أخوة القرد وهم أعمامـــه برئت منكم إلى الله العرب

وتولى الكوفة رجل من تميم ، فانكسر المنبر من تحته ، فقال :

أبنى تميم مـا لنبر مُلْكِكم ما يستقر قَرَارُه يتمرمو إن النابر أنكرت أستاهكم فادعوا خُزَ ثِمِـة يستقر المنبر

وكان لابن عبدل جارية سوداء ، وكان يميل إليها فولدت له ابناً أسود ، فقال فه :

يارُبَّ خال لك مسودٌ القفا لا يشتكي من رجله مسَّ الحفا كان عينيه إذا تشوَّف العرفا عينا غراب فوق نِيق أشرفا

وخطب امرأة يقال لها أم رياح فلم تتزوجه ، ففضحها بقوله :

<sup>(</sup>۱) الاماني ۲: ۲۳ •

ولاخير فيالفتيان بعد ابن عبدل ولا في الزواني بعد أم رياح في الناحي في ... بحمد الله ماض مجرَّب وأم رياح عرضة لنكاحي

فتحاماها الناس ، فما تزوجت حتى أسنت.

ودخل ابن عبدل على عمر بن يزيد الأسدي وهو يأكل بطيخاً -وكان بخيلاً-فسلم فلم يرد عليه السلام ، ولم يدعه إلى الطمام ، فقال فيه :

في عمر بن يزيــــد خَلَّتا دَ نَس بخل وجــبن ولولا ( ... ) سادا جئناه ياكل بطيخاً على طبق فــا دعانا أبو حفص ولا كادا ،

ويقول الفرزدق في هجاء رجل يشهمه بالبخل اسمه عقبة بن جيًّار :

لو أن قِدْراً بكت منطول ما تُحبِيسَت نور مُن مَا مَن مَا مُن مَا م

عن الْحَفُوف بَكَتْ قِدْرُ ابن جيَّار (١١

ما منها دَسَمُ مذ فض معدنها

ولا رأت بعد عهد القَيْن ِ من ثار (٢) وبرز في هذا المصر لون آخر من ألوان الهجاء الشخصي عرف بالنقائض(٢)

<sup>(1)</sup> الحقوف قلة الدسم

<sup>(</sup>٢) القين العداد

<sup>(</sup>٣) روى ابن اسحق في السيرة كثيرا من النقائض • وقد حدّف منها ابن هشام شيئا كثيرا عندما نقع السيرة • وعلق على كثير منها بأنه غير صحيح النسبة لقائله • وذكر ابن هشام في مقدمته أن ابن اسحق لم يكن له علم بالشعر • ولالك ضربنا صفحا عن كل ما جاء في السيرة من نقائض •

وتبادل فمه شعراء ذلك القرن السباب ، على نحو لم يعرف من قبل . وكان محور ً هذا الفن ومداره شعراءً العصر الثلاثة المقدمون : جرىر والفرزدق والأخطل . ودخل بينهم عدد كبير من الشمراء ٬ أحصى منهم صاحب الأغــاني تـــمة عشر شاعراً معروفًا من عصرهم ، في معرض قصة ساقهــــا في لقاء جربر للحجاج ، وسؤاله إياه عن خبر الشمراء الذين هجاهم(١١). وانشغل الناس بأمرهم والتحزب لهم ، والسؤال عما أحدثوا من هجاء ، وما أجـــاب به كل منهم ، يتقض هجاء خصمه ويرد عليه ، حتى لقد اختلف الناس في عسكر المهلب وهم يقاتلون الخوارج على أيهم أشمر ، فسألوا فيه بعض جند الخوارج الأزارقة ، حين أبي المهلب أن يقول فسهم شيئًا خوف من شره (٢) . وكان الفرزدق وجربر يأتيان القبائل في مساجدهم فينشدانهم من شعرهما . وكان أحدهما إذا سمع أن خصمه قد أتى قبيلة في مسجدها فأنشدها من شعره أسرع للانشاد في المسجد نفسه . وربما تعصبت القسلة لصاحبه فمنعته الإنشاد ، كما فعل بنو الهُبُجَم ، حين أذنو للفرزدق أن ينشد في مسجدهم ، ومنعوا جريراً أن يفعل مثله حين علم بخبره (٢٠). وصار الهيجاء 'جلُّ هم هؤلاء الشعراء؛ حتى كان أحدهم يمدح الحليفة من الحلفاء؛ أو الوالي من الولاة ، فلا يخلو مدحـــه من هجاء خصمه والتعريض به ، وحتى أضاف جرير إلى قصيدته المشهورة في رثاء زوجته ( لولا الحياء لهاجني استعبار) هجاءً صاحبيه الفرزدق والأخطل.ولم يسلم من الانشغال بأمرهم وتتبع نقائضهم الخلفاء والأمراء . بعث بشر بن مروان برسول إلى جربر ، يسأله أن يجيب عن شمر سُراقة البارقي ، الذي يفضل فيــه الفرزدق ، فلم يبرح الرسول حتى أخذ قصيدة جرير ، فقرئت في المراق ، وأفحيم سراقة فلم ينطق بمدها بشيء من مناقضاته (٤).

وكان إقبال الناس على شعرهم ، واهتمامهم بهجائهم . داعية لإغـــراه معظم

(۲) الاغاني ۸ : ۲۶

(٤) الاغاني ٨ : ٨٦

(۱)الاغاس ۸ : ۱۵

(٣) الإغاني ٨ : ٢٥

شعراء عصرهم أن ينهجوا نهجهم. َ فجو اسبن قلطنة يهاجي جميل بن معمر (١١. وقيم بن أبي بن معبر المجهم بن أبي بن معبر الرحن بن حسان بن ثابت (١٦. وعبد الرحن بن حسان بن ثابت (١٦. وعبد الرحن بن حسان يهاجي عبد الرحن بن الحسكم (١٣. و سبيب بن البر صاء يهاجي عقيل بن علقة (١٥) . وأبو جلدة يهاجي زياداً الأعجم (١٠) . وزياد الأعجم يهاجي المفيرة بن حبناء (١٦) . والمفيرة بن حبناء يهاجي أخاه صخر بن حبناء (٧) . وصخر الفي يهاجي أبا المثلم (١٨) . وأبوالنجم يهاجي أجاء المتكبرة (١٩) .

اشتعل العراق بالهجاء وبالمناقضات حتى تجاوزته إلى الأقطار الأخرى ، فكان جرير والفرزدق يلهبان هذا الفن وينشطانه حيثًا ذهبا ، حتى لقسد قدم الوليد المدينة وبها جرير وعمر بن لسَجاً يتهاجيان ، فأمر بهما فضربا وأقيما على البنكس (١٠٠) . وكان جلاهما بسبب قصيدة جرير التي يبدأها بقوله :

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يوقعنكم في سَوْءة عمر وكان أفعش ما قاله جرير فيها :

تقول والعَبدُ مِسْكينُ أَيجَرِّرُها أَر فَقُ فديتُك أنت الناكح الذكر

ولم تكن العداوة وحدها هي الدافع إلى الهجاء والمناقضة في كل الأحيان . فقد كان جزء كبير من هذه المناقضات يعتمد على المهـــــــارة الفنية ، ويهدف إلى

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۱۹: ۱۱۲ (۲) ابن سلام ۱۹

<sup>(</sup>٣) الاغاني 11 : ١٥٠ (J) الاغاني 11 : ٩٣

<sup>(</sup>٥) الشمر والشمراء ٢ : ٧١١ ( الحلبي مصر ١٣٦٩ ) (٦) الاغاني ١٦ : ١٦٢

<sup>(</sup>٧) الاغاني ١١ : ١٦٨ (٨) الأغاني ٢٠ : ٢٩٨

<sup>(</sup>١) ألاغاني ٢٠ : ٢٠ (١٠) الشعر والشعراء ٢٣٣

<sup>(</sup>١٠) البلس غرائر كبار يجمل فيها التبن ويشهر هليها من ينكل به ، وينادي علبه .

<sup>171</sup> 

السبق والتفوق من الناحية الشمرية الخالصة . وقد كان الفرزدق وجرير على ما بينها من خصومات مريرة ، يتبادلان فيها أشنع الهجاء وأفحش السباب، يلتقيان عند الأمراء والحلفاء ، ويترافقان في الرحلة ، فلا يكون بينها إلا ما يكور بين الصديقين . وربما خرجا مرتدفين على ناقة واحدة ، كا يحدثنا ابن خلكان ، في بمض رحلاتها إلى هشام بن عبد الملك، وهو بومنذ بالرصافة (١) بل لقد شفع جرير في الفرزدق عند هشام ، حين كتب إلى خالد القسري عامله في المراق ، يأمره بحبسه لتعريضه به في قوله :

# يُقَلُّبُ عينًا لم تكن لخليفة مشوِّهةٌ حَوْلاء باد عيوبها

دخل جرير يومذاك على هشام فقال: يا أمير المؤمنين إنك تريد أن تبسط يدك على بادي مضر وحاضرها. فأطلق لها شاعرها وسيدها الفرزدق. فقال له هشام: أو ما يسرك أن أخزاه الله ؟ قال: ما أريد أن يخزيه الله إلا على بدي". فأمر هشام بإطلاقه (٢). وتبادل جرير والأخطل الهجاء وليس يعرف أحد منها صاحبه ، حتى التقيا عند عبدالملك من مروان (٣). ولقي ابن ميادة ابن هر مة فقال له: والله لقد كنت أحب أن ألقاك ، لا بد أن نتهاجى ، وقسد فعل ذلك الناس قبلنا (٤). فالتهاجي والتناقض هنا مباراة أدبية ، وليس ناجما عن عدارة ولا هو موجباً لها ، إلا بقدار ما يكون بين متنافسين على السبق. وربما استطعنا أن نتصوره إذا قرناه بما نعرف في الأندية الشعبية من تباري رجلين في النكتة بما يعبر عنه المصريون ( بالدخول في آفية ). وتزدادهذه الحقيقة وضوحا كلما أمعن القارىء في دراسة شعر النقائض. فالشعراء يكثرون من الفخر بمقوة شعرهم ، وبتفوقهم الفني الذي لا يحسارى ، وبشدة وقع شعرهم على أعدائهم وخصومهم ، وما يتاح لهذا الشعر من ذيوع يذهب به إلى أقاصي الأرض.

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ۲ : ۱۰۱ ، ط. محمد قرید رقاعی (۲) المقد الفرید ۲ : ۱۷۳ ،

## يقول جرير في هجاء النشميري :

أعـــد الله للشعراء مني أنا البازي المطل على نُمَير إذا علقت مخالبُه بقِرْن رىلىل:

رجوتم يابني و َقبـــان َ موتي إذا اجتمعوا على فخـَـلُ عنهم ويقول البُعييث :

وعاور عوى من غير شيء رميتُه وإنَّى لقوَّالُ لكل غريبة خروج بافواه الرواة كانهسا ويقول للفرزدق :

إن القصائد قد جَدَعْنَ مجاشعاً ولقوا ءَوَ اصِيَ قدَعيييتَ بنقضها قىدكان قومك يحسبونك شاعرآ

ويقول الفرزدق لحرير:

لن تدركوا كرمي بلؤم أبيكم وأوابدي بتنحل الأشعــــــار

صواعق يخضعون لها الرقابا أيِّحتُ من السماء لها انصبابا أصابالقلب أو هتك الحجابا

وأرجو أن تطول لكم حياتي وعن بازر يصُكُ ُ حُبَار ِياتِ

بقافية أنفاذ ها تقطر الدما وَرُودٍ إِذَا الساري بليــــل ترغا قَرَى هِنْدُوانِي إذا هُزَّ صما

بالسم يُلحَمُ نَسْجُها ويُنــار ولقد نُقِضْتَ فما بك استمرار حتى غرقت وضمك التيّــــار

ويقول له:

إن كان قد أعياك نقض تصائدي فانظر جرير إذا تَلاَقَى اللَّجْمَعُ ويتول معيراً إياه ضعف شعره زاعماً أنه سباب ليس من الفن في شيء:

أتطلب يا حمارً بني كُلَيب بعانتك اللَّهَامِم الرغابا وتعدل دارماً ببني كليب وتعدل بالْلَفَقَّنَة السِبابا ويقول:

غلبتُك بالمفقِيء والمعنَّى وبيت المُحْتَبِي والخافقات وهو يقصد بذلك قصائده التي يقول في إحداها :

ولستَ وإن فقاتَ عينك واجداً أبا عن كليب أو أبا مثل نَهْشَل ويقول في أخرى :

وإنك إذ تسعى لتدرك دارما لأنت المُعَنَّى يا جريرُ المكلَّف وبقول في ثالثة :

بيتًا زرارة مُعتب بفِنائه ومجاشع وأبو الفوارس نَهْسَل وبقول في رابعة :

وأين تُقَضَّى المالكان أمورَها بحقٍّ وأين الحافقاتُ اللوامع '''

<sup>(</sup>١) المالكان هما : مالك بن زيد بن تميم ، ومالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن تميم

ويبدو من هذا البيت أن الفرزدق كان يسمي قصائده ، كا يبدو ذلك أيضاً من بيته في نقيضته المشهورة ( إن الذي سمك السماء ) حيث يسميها الفيصل :

إِن التي نُفقتُ بها أبصاركم وهي التي دمغت أباك الفَيْصَلُ

وكان جرير والفرزدق يتواقفان بالِمرْبُد ، وينشدكل منهما نقيضته بإزاه صاحبه (۱) .

وربما أوحت الظروف والموقف لأحدهما بشعر مرتجل لم يكن قد فكر فيه من قبل ٢كا نعرف من نقيضة جرير :

أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبتُ لقد أصابا

وماكان من تفطية الفرزدق لرأسه ، حين بلغ جرير قوله (ترى بَرَصَا بأسفل إسْكَتَتَيْمًا ) ، متوقعاً أن الشطر الآخر من البيت لا بد أن يصيبه . فلم يلبث جرير أن قال : (كَتَمَنَنْقَـَفَـة الفرزدق حين شابا ) .

وكان الشمراء المتناقضون يتربص بعضهم ببعض ، فلا يكاد أحدهم يصيب من صاحبه سقطة ، حتى يسجلها عليه ، ويشنع بها مبالغاً في تصويرها . يشكو الأخطل من إيقاع الجحاف بقومه حين يقول :

لقد أوقع الجحاف بالبيشر وقعة الى الله منها المُشتَكَى والمعوَّل فيقول له جرير:

بكى دَوْ بَلْ لا يُر قِىء الله دمعَه الا الها يبكي من الذل دوبل

<sup>(</sup>۱) نقائض جرير والفرزدق ۲: ۲۷

ويفحش الفرزدق فى بعض شعره وهو مقع بالحجاز، فينفيه حمر بن عبدالعزيز والي الحجاز وقتذاك ، فيقول جرير :

نفاك الأَّعَرُّ ابنُ عبد العزيز وحقَّك تُنفَى من المسجد ويب بعض السادة جارية لجرير ، ختمَّل عيث الحشن، ويقول فيها جرير : تكلفني معيشة آل زيد ومن لي باللرَّقق والصِناب (۱) وقالت : لا تضمُّ كضم زيد وما ضمي وليس معي شبابي ! فلا يلبث الفرزدق أن يعيره بقوله :

فإن تَفْرُكُكَ عِلجَةُ آل زيد ويعو زنُك المرقَّق والصِناب'`` فقِدما كان عيش أبيك مراً يعيش بما تعيش به الكلاب

وكانت مهارة الهجاء تتركز في أدراكه لوجسه النقص البارز في خصمه ، وقدرته على الافتنان والتصرف في استخراج مختلف الصور وألوان الدعابسة الساخرة منه . فهجاء جرير للأخطل يدور في معظمه حول نصرانيته . فكل صوره من الحر والصليب والجزية المفروضة على أهل الذمة .

يقول له:

قبح الإله من الصليبُ إلْهُ. واللابسين برانس الرهبان والتابعين مساجدَ الرحمٰن

<sup>(</sup>١) المرقق نُوع من الفطائر ، المستاب لون من الطمام يتخل من الخرول والزبيب ،

<sup>(</sup>٢) قركت المرأة زوجها ( من باب نصر وطرب ) كرهته • العلج من ليس عوبيا •

شُهْبَ الجلود خسيسةَ الأثمان في كل قائمـــة له ظِلْفان والتغلبيُّ جنازةُ الشيطان وكتابُنا باكفنا الأَّيْمـان

والذابحين إذا تقارب فِصْحُهم منكل ساجي الطرف أعصَلَ نا بُه َ تغشى ملائكة الإله قبور نا يُعطي كتاب حسايه بشِماله ويقول له:

وهدى لمن تبع الكتاب ونورا ويسود من دخل القبور قبورا لن تستطيع لما قضى تغييرا في كل منزلة عليك أميرا شهباء ذات كتائب جمهورا (١) عليقت بشقشقة العجان هديرا خنزيرة فتوالدا خنزيرا (٢) قبحا لذلك شاربا مخورا

الضاربون على النصارى جزية إنّا نُسَوِّدُ في الحياة حياننا الله فضلنا وأخزى تغلب الباعثين برغم آنف تغلب أغبالصليب ومار سرجس تَتّقي أمُّ الاخيطل بالرحوبإذا انتشت لقيحت لأشهب في الكناسة داجنا وكد الاخيطل أمُّ على الكناسة داجنا وكد الاخيطل أمُّه محورة المناسة على الكناسة داجنا وكد الاخيطل أمُّه محمورة المناسة على الكناسة داجنا وكد الاخيطل أمُّه محمورة المناسة داجيا المناسة داجيا والد الاخيطل المُهم المناسة داجيا والد الاخيطل المناسة داجيا والد الاخيطل المناسة داجيا والد الاخيطل المناسة والمناسة والمناسقة والمناسة والمناسقة والم

ويقول له :

 <sup>(</sup>۱) مار سرچس قدیس نصرانی کانت تغلب تتخذه شمارا لها فی الحروب ، کتیبة شهباه پیضاء لکثرة ما علیها من حدید ، جمهور مجتمعة متماسکة ،

 <sup>(</sup>۲) يتهمها بأنها قد أنت بالاخطل من خنزير لا من أبيه ٠ أشهب في الكناسة داچنا
 يمني خنزيسرا ٠

رُوَ يُدَكُمُ مسحَ الصليب إذا دنا هلالُ الِجزَى واستعجلوا بالدراهم'''

وهجاء جرير للفرزدق يدور حول ما يزعم من أن أجداده كانوا يحترفون الحدادة . فكل صوره من النار والحديد والشرر والدخار والكير وأدوات الحدادة والرقيق الذين يتخذونهم لهذه الصناعة وما يتهم به نساءهم من ميل لحؤلاء المسد :

في باذخ لحسل بيتك عالي عين القُيونُ بحيلة المحتال ومن الحديد مفاضة سر بالي وسقيت أمك فضلة الجر يال (٢) في كَر ْ نباء هدية القُفّال (٣)

فانفخ بكيرك يا فرزدق إنني يارُبَّ معضلة دفعنا بعد ما مابالُ أمك إذ تَسَرْ بَلُ در عَها حَمَّمت وجهك فوق كيرك قامًا فانفخ بكيرك يافرزدق وانتظر ويقول:

وا ُلحرُ عنع ضيمَه الإنكارُ فاللون أوْرَقُ والبنان قصار قالت: وكيف ترقعُ الأكيار والقينُ جدنُك لم تلدك نزار

حدراء أنكرتالقيونوريجهم لما رأت صدأ الحديد بجلده قال الفرزدق: رقعي أكيارنا رقع متاعك إنجدي خالِد

<sup>(</sup>۱) الجزى جمع جزية وهي الفرائب التي كان يؤديها أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) للدولـــة •

<sup>(</sup>٢) الجريال الغسر •

<sup>(</sup>٣) كرنباء قرية من قرى الأهواز · القفال العائدون؛ من قفل (كنصر وضرب) فهوقافل دجع

#### ريتول:

فدينُك يا فرزدق دِينُ لَيْلَى تزور القَـْينَ حَجَّا واعتاراً" فظل القين بعد نكاح ليلى يُطيِّرُ عن سِبَالِكُمُ الشَّراراً"

وهجاء الفرزدق لجرير يدور حول فقرهم واصطناعهم الحمر في تنقلهم وهو دليل الذلة ، لأن السادة يركبون الخيل والإبل. وهو يتادى في ذلك إلى أغرب ألوان الخيال وأفحشه ، فيتصور رجالهم وقد هجروا مضاجعهم إلى الأتـُن ، ويتخيل ما يكون من غيرة نسائهم من هذه الأنن التي تنافسهن على أزواجهن .

#### يقول له :

يا ابن المراغه كيف تطلب دارما وأبوك بين حمارة وحمار الملا غداة حبستُمُ أعياركم بجَدود والخينلان في إعصار "" والحوفزانُ مسوَّمُ أفراسه والحصناتُ حواسرُ الأبصار يدعون زيد مناة إذ ولَّيتُمُ لايتَّقين على قفا بخُمار قبح الإله بنى كليب إنهم لا يغدرون ولا يفون لجار "كا

<sup>(1)</sup> لِيلَى أَمَ الْعَرَزَدِقَ ، يَتَهَمُهَا بِالْعَبِيدُ اللَّيْنَ كَانَ يَتَخَلَّهُمْ جَدُ الْعَرَزُدِقَ لَلْحَدَادَةَ،ويقُولُ لَهُ انْسِكُ تَسْبِهُهَا ،

<sup>(</sup>٢) السبال شعر الشاربين واللحية ٠

 <sup>(</sup>٣) جدود يوم كان بين الحيفزان ( وهو من بكر بن وائل ) وبين بني يربوع ( قوم جربر ) .
 وحديثه مفصل في النقائض ج ٢ ص ٣٢ - ٣٥ ٠ ر

<sup>(3)</sup> أي أنهم لضعفهم لا يستطيعون الغدر ، وهم في الوقت نفسه لا يفون ؛ لأن علام غلوهم ناشىء عن الضعف وليس عما طبعوا عليه من الوقاء ،

يستيقظون إلى نُهاق حارهم وتنام أعينهم عن الأوتار (١٠) تلقى فوارسنا إذا رَبَّقَتُم مُتَلَبِّبِين لكل يوم عَوار (٢٠) وبقول له :

لعمري لقدقالت أمامة أو رأت جريراً بذات الرقمتين تشنّعا "المكتفِل بالرقم قمإذ أنتواقف أتانك أم ماذا تريد لتصنعا "الأيتك تغشى كاذ تنيها ولم تكن لتركب إلا ذا السُّحوج الموقعا دعيت يا عبيد بن الحرام ألا ترى مكان الذي أخزى أباك وجدعا أعياعليك الناس حتى جعلت لي خليلا يعاديني و آتنه معا

وهجاء المفيرة بن حبناء لزياد الأعجم يدور حسول فارسيته ، فهو علج مستضمّف مجهول النسسب ألسُكن لا يقيم لهجته . وليس بناته إلا ولائد لم يجر عليهن موسَى في ختان (٥٠)

 <sup>(</sup>۱) يعجب لهم كيف يوقظهم نهاق الحمير ، ثم لا يوقظهم دم قتلاهم الذي يصرخ طلبا للثار .
 الاونار جمع وتر ( بكسر قسكون) وهو الثار .

 <sup>(</sup>۲) الربق ( بكسر الراء ) حبل فيه مدة عرى يشد به البهم ، فكل عروة ربقة ، وربسق ( بالتشديد ) جمل الراس في الربقة ، يقول ان ثوم جرير رعاة لا يصلحبون للقتال ، المواد ( بفتع إلمين ) العبب ، اي لكل يوم قتال يكشف عن عيوب المقاتلين ويفضح كل جبان ،

 <sup>(</sup>٣) امامة زوجة جرير . ذات الرقمتين أتانه ، والرقمتان ما اكتنف ديـر الحمـاد من
 جانيه ، تشنع هم بأمر ثسنيم قبيح ،

<sup>())</sup> أكتفل الدابة ركب كفلها وهو مؤخرها ، الكاذنان أعلى الفخدين • ذو السحوج الموقع الانان يريد آثار الدبر في ظهورها •

<sup>(</sup>a) الألماني 11 : 177

### يقول له :

أزياد إنك والذي أنا عبده فالحق بارضك يا زياد ولا ترم أظننت لؤمك يا زياد يسده علمج تعصب ثم راق بقوسه ألق العصابة يا زياد فإنما واعلَم بانك لست مني ناجيا تهجو الكرام وأنت ألاَّ من مشي ولقد سالت بني نزار كلَّهم بالله ما لك في معدد كلَّها ونقول له:

فأصبحت علجامن يُز رك ومن يزر والمستعلجا من يُز رك ومن يزر والمبحن تُلفا يغتزلن باجرة نفرن من الموسى وأقرر ن بالتي بإصطخر لم يلبَسْنَ من طول فاقة

ما دون آدم من أب لك أيعلم ما لا تُطيق وأنت عِلج أعجم ما لا تُطيق وأنت عِلج أعجم قوس ستزت به ققاك وأسهم والعلج تعرفسه إذا يتَعَمَّم (۱) أخزاك ربي إذ غدوت تَرَيِّم أخزاك ربي إذ غدوت تَريِّم الإ وأنت ببَظْر أمك مُلْجَم حسبا وأنت العِلْج حين تَكَلَّم والعالِمين من الكهول فاقسموا حسب وأنك يا زياد موذم موذم موذم موذم الكهول فاقسموا

بناتك يعلم أنهن ولائد حواليك لم تجرّر عبن الحدائد يُقِرُ عليها المُقرِفاتُ الكواسد جديدا ولا تُتلقى لهن الوسائد

<sup>(</sup>١) راق عليه يروق روقا ( بفتح الراء ) زاد عليه فضلا ، أي أنه حين تعصب وحصل القوس على أنه قد راق أي زاد على الناس فضلا ،

وما أنت بالمنسوب في آل عامر ولا ولد تك المحصنات المواجد ولا ربَّبَتْك الحنظلية إذ غنت بنيها ولا حِيبَت عليك القلائد ولكن غذاك المشركون وزاحمت قفاك وخديك البظور العوارد ولم أر مثلي يا زياد بعر ضه وعرضك يستبان والسيف شاهد ولو أنني غَشَيْتُك السيف لم يُقَل إذا مت إلا مات علج معاهد

كان الجانب الأكبر من نقائض جرير والفرزدى منافسة أدبية كا قدمنا، ولذلك حرص الشاعر حين يحيب على نقيضة خصمه أن تكون إجابته من نفس البحر والروي ، حتى تظهر مزية السبق لأحدهما على الآخر . والظاهر أدف الإجابة من نفس البحر والروي كانت قاعدة مقررة في الموازنة بين شعر الشعراء، فقد كان النقاد منذ عصر امرىء القيس ، إذا أرادوا أن يوازنوا بين شاعرين ، وازنوا بينها في شعر متحد في الغرض وفي الوزن والقافية . وقصة علقمة الفحل مع امرىء القيس ، حين احتكما إلى زوجته أم 'جنند'ب ، أشهر من أن نحتاج إلى ذكرها . وهي قوية الدلالة على أن هذا أصل من أصول النقد القديم . وقد أخذ شدراء النقائض في هذا القرن أنفسهم بقيد جديد ، هو عصاولة الإجابة على أبيات الخصم ونقضها بيتاً بيتا . ويكفي في ذلك أن نقدم مثلين من قصدة الفرزدق :

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمُه أعزُّ وأطول ونقيضة جرير:

لن الديار كأنها لم تُحلَل بين الكِناس وبين طَلْح الأعزل

فأول ما نلاحظ في النقيضتين كثرة اشتراك القوافي فيها . فنقيضة جرير تشترك في قوافي أبياتها مع ثلاثة وثلاثين بيتاً من قصيدة الفرزدق ، مع أت مجموع أبياتها ثلاثة وستون بيتاً وجرير يتقبع في نقيضته معاني الفرزق فيجيب عليها بنفس الطريقة والأسلوب ، مقابلاً الفخر بفخر ، والصورة بصورة ، والحوار .

يقول الفرزدق .

بيتا دعائمه أعز وأطول''' حَكَمُ السهاءِ فإنه لا يُنْقَـل وبحاشِعُ وأبوالفوارس نَهْشَل''' أبدا إذا عُدَّ الفَعال الافضل

إن الذي سَمَكُ الساء بي لنا بيتا بناه لنا المليك وما بَنَى بيتا زُرارة مُحْتَب بِفِنائه لا يحتبي بفنائه لا يحتبي بفنائه الميتكمثلهم

فيجيبه جرير عن البيتين الأولين بقوله :

بيتاً عَلاك فياله من مَنقَل وبنى بناءك في الحضيض الأسفل دَنِساً مَقاعِدُه خبيثَ اللهُ خَل إن الذي سمك السماء بنى لنا أخزى الذي سمك السماء مجاشعا بيتا يحمَّمُ قينكم بيتا يخمَّمُ قينكم بينا

<sup>(</sup>١) سمك السماء رقعها • السمك ( يقتح السين وسكون الميم )السقف • أعز وأطول يعنى من بينسك -

<sup>(</sup>٢) زرارة ومجاشع ونهشل كلها من بيوت درام ( ودارم من تميم ) ، والفرزوق من مجاشع ثم من دارم ( راجع شجرة أنساب تميم ) ، الاحتباء أن يتجلس الرجل على الارض ثانيا ساقية وقد شدهما الى ظهره بممامته أو نطاقه أو نجاد سيفه أو نحو ذلك ليطمئن في جلسته. والفرزدق يكنى به هنا عن السيادة والاطمئنان والحلم .

ويجيبه عن البيت الثالث في فخره بنهشل - وهم من غير قومه لأنه من مجاشع - بقوله :

أعيَّتُكَ مَا تُرَةً القُيون مجاشع فانظر لعلك تَدَّعِي في نَهْشَل ويجيبه عن البيت الرابع الذي يشير فيه إلى احتبائهم بفناء بيتهم - يكنى بذلك عن عزهم - بقوله :

قُتِلَ الزُبْيرِ وأنت عاقِدُ مُعْبُو َ مَ تَبًا لِخُبُو َ يَكَ التي لَم تَحْلَل (") ويقول الفرزدق :

وإذا دعوتُ بني فُقَيم جاءني بَجْرُ له المدد الذي لا يُمْدَل وإذا البراجمُبالقروم تخاطروا حولي بأغلب عِزْه لا يُنْزَل (٢) فيجببه جرير:

وامدح سَراة بني ُفقيم إنهم قتلوا أباك وثأرة لم يُقتَل ودَعالبراجِمَ ان شِرْ بَك فيهم مُرْ عواقِبُه كطعم الحنظل

<sup>(</sup>١) هو الزبير بن الموام المسحابي كان قد قصد المراق الاصلاح بين المتخاصمين مع طلحة وماثشة ام المؤمنين . وقد زمم جرير أنه كان جارا للنمر بن زمام المجاشمي فقتل في جواره . وهو يقول له : قتل جاركم وانتم مطمئنون لا تتحركون ولا تحلون الحبوة ناهضين الافائته .

<sup>(</sup>۲) بنو نقيم من دارم ، فهم ابناه هم مجاشع قوم الفرزدق (داجع الشجرة)، مجر جيش كبير - البراجم بيوت من تميم بلتقون مع بيت الفرزدق في جدهم الأملى ( حنظلة بن زيفمناة بن تميم ) ـ داجع شجرة الانساب • القروم جمع قرم ( بفتح فسكون ) وهو فحل الابسل والسيد العظيم القسد .

ويقول الفرزدق :

وهبالقصائد لي النوابغُ اذمضوا وأخو بني قيس وهن قتلنـــه

فيجيبه جرير:

حسب الفرزدق أن تسب مجاشع

ويقول الفرزدق :

إني ارتفعت عليك كلَّ تُنيِّـــة وعلوتُ فوق بني كليب من عَل ''''

وأبو يزيد وذو القروح وَجَرْوَلُ

ومهلهيلُ الشعراء ذاك الأول'''

وَيَعُدُّ شَعْرِ مُرَقِّشَ وَمُهَلِّهِلِل

فيجيبه جرير:

إني انصببت من الساء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من عل ويمير الفرزدق جريراً أمه حيث يقول:

وتركت أمك يا جرير كأنها للناس باركة طريق مُعْمَل "" ويمضى في تفصيل الصورة ممنا في الفحش .

<sup>(</sup>١) النوابغ النابغة الذبياتي والنابغة الجعدي ونابغة بنى شببان - ابو بريد هوالمخبل، قو القروح امرؤ القيس - جرول هو العطيئة ، آخو بني قيس طرقه ابن المبد - هن قتلنه يعني القوافي ،

<sup>(</sup>٣) النب الطربق ٠

<sup>(</sup>٣) طريق مممل مستعمل تدوسه الاقدام .

فيجيبه جرير معيراً بأخته ( يِجمَثْنِن ) :

بات الفرزدق يستجــــير لنفسه وَ بَحَرَ أُ جِعْشِنَ كالطريق المعمَـــل ثم يقابل تفصيل الفرزدق في الفحش بتفصيل مثليه :

ويقول الفرزدق :

حَلَلُ الملوك لباُسنا في أهلنا والسابغات إلى الوغى نتَسربل أحلاُمنا تزن الجبال ززانة وتخالنا جنًّا إذا ما تَجهَل فيجيبه جرير:

لا تذكروا تُحلَّل الملوك فإنكم بعد الزبير كحائض لم تُغْسَلُ أَبِلِغَ بَنِي وَقَبِّانَ أَن حلومهم خفت فيا يزنون حبَّة خردل

ويحتكم الفرزدق إلى دَءَنْمُسَل النَّسَسَّابة في أنه أكرم من جرير أخوالاً حين نول :

أوصى عشيَّةَ حين فارق رهطَه عند الشهادة والصحيفة دَغْفَلُ أن ابنَ ضبة كان خيراً والداً وأتمَّ في حسب الكرام وأفضل'' نيرد عليه جرير محتكماً إلى قريش في أن قومه أكرم:

فارجع الى حَكَمَى وريش إنهم أهـــل النبوة والكتاب المنزل

<sup>(</sup>١) بنو ضبة اخوة تميم وهم أخوال الفرزدق -

فاسال إذا خرج الحِدامُ وأُحْمِشَتْ حرب تَضَرَّمُ كَالْحَرِيقِ الْمُشْقُلُ'' أَبْنُو طُهِيَّة يعدلون فوارسي وبنو خَضَافِ وذاك ما لم يُعْدَلِ ويفخر الفرزدق بأخواله من ضبة قائلاً:

يا ابن المراغة أين خاُلك إنني خالي ُحبَيْشُ ذو الفَعال الأفضل خالي الذي غصب الملوك نفوسهم وإليه كان حِبَاء تَجفنَة يُنقَل (٢) فيجيبه جرير:

كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله مثل الذليل يعوذ تحت القَر مل (٣) وافخر بضبة إن أمك منهم ليس ابن ضبة باللجم المخور لو ويفتخر الفرزدق بقومه في الدروع والسيوف حين يقول :

يمشون في حلَق الحديد كامشت أجرْبُ الجمال بها الكَحِيلُ الشَّعَلُ ( ) يَحْمِيلُ الشَّعَلُ ( ) يَحْمِي إذا اخْتُر طِ السيوفُ نساءَنا ضرب التَّخِيرُ له السواعد أراعَل

<sup>(</sup>١) الخدام الخلاخيل . خرج الخدام يمني وقت الفارة اذا فزع النساء وشمرن الثياب.

<sup>(</sup>٣) الحماء المطاء ، آل جفنه هم الفساسنة ملوك الشام ، وكان حبيش بن دلف خسال الفرزدق قد اسر أحدهم وجز ناصيته ثم أطلقه على أن يبعث أليه كل عام بحبائه من غير أن يتقل اليسسه ،

<sup>(</sup>٣) القرمل شجر ضميف لا شوك له ٠

<sup>(</sup>٤) الكحيل القطران تطلى به الابل اذا أصيبت بالجرب ، يشبه قومه لكثرة ما عليهم مين المحديد بالابل المطلية بالقطران ،

فيجيبه جرير بأنه إنحا يحسن وصف السيوف لأنه حداد ابن حداد ، فهم يصنعون السيوف ، ولكن غيرهم يحارب بها :

تَصِفُ السيوف وغيرُكم يَعْصَى بها يا ابن القيون وذاك فِعلُ الصَّيْقل'''

ويشير الفرزدق إلى أن جرير فيتهمه ويتهم أباه بها :

هلا سألت بني تُعدانة ما رأوا حيث الأَتانُ إلى عمودك تُرْ َحل كسرت ثنييَّتك الآتانُ فشاهدُ منها بفِيكَ مبيَّنُ مستقبَلُ رمحَتْك حين َعجيلتَ قبل ودَاقِها لكن أبوك وداقها لا يَعجَل(٢٠)

فيجيبه جرير مشيراً إلى اشتغالهم بالحدادة ، ويتهم أمـــه بقين من قيونهم اسمه تَبْتَل :

لَيُّ الكتائف وارتفاعُ الِمُرْجل بعد المشيب و َبظْرُ ها كالمنجل حوضَ الحمار بليلة ٍ من ــَنبتَل<sup>(٣)</sup> أَلْمَى أَبَاكَ عَنِ الْمَكَارِمِ وَالْعَـلَى وَلَدَتُ تُفْيَرِةً قَدْ عَلَمْتُمْ خِبْثَةً أَشْرَكْتِ إِذْ حَـِـلَالْفُرْزِدِقُ خَبْثَةً

<sup>(</sup>١) السيقل الذي يصقل السيوف ،

 <sup>(</sup>۲) الثنية الأسنان الأربع التي في مقدم اللم ، لنتان من قوق ولنتان من أسفسل ،
 والظاهر أن أسنان جرير الأمامية كانت ساقطة ، فزهم الفرزدق أن الأتان قد رمحت، برجليها المفليتين فكبرتها ، الوداق طلب الفحل ،

 <sup>(</sup>٣) قفيرة أم الفرزدق ، أشركت يخاطبها بدلك فيقول أنك قد جثت بالفرزدق من فسالب
 أبيه (حوض الحمار) ، ومن نبتل المبد ، فكلاهما أبره ، وهما مشتركان فيه ،

وكثيراً ماكان يبدز الشاعر أن ينقض أبياتاً من رد خصمه ؟ ثم يضيعها إلى قصيدته . فنحن نجد في قصيدة الفرزدق هذه أبياتاً يرد بها على نقيضة جرير التالية لها . ولا شك أن مثل هذه الأبيات قد ألحقها الفرزدق بنقيضته بعد أن سمع رد جرير . وذلك مثل قوله :

يبكي على دِمَن الديار وأمه تعلو على كَمَرِ العبيد وتَسفُل فهو رد على ما ابتدأ به جرير قصيدته من الوقوف بالأطلال :

لمن الديار كانها لم تُتحلَل بين الكِناس وبين طَلْح الأعزل ومنه قول الفرزدق:

أَسَالْتَنِي عَن مُحبُوتِي مَا بَالْهِا فَاسَالَ إِلَى خَبَرِي وعَسَا تَسَالُ فَاللَّوْم يَمْع مَنكُم أَن تَحْتُبُوا والعِز يُمَّع حبوتي لا تُحلّل والله أثبتها وأبيك ما يتحول وهو رد على بيت جرير:

فَتِل الزبيرُ وأنت عاقِدُ مُحبُورَةٍ تَبًا لحبوتك التي لم تُحلَل وتبدر هذه الظاهرة بشكل أرضح في قصيدة جرير المشهورة التي رثى بها زوجته:

لولا الحياة لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار فالرثاء فيها ينتهي عند البيت الثاني والعشرين ، ثم ينتقل الشاعر إلى هجاء الفرزدق ، حتى يبلغ بالقصيدة سبعة عشر بيتاً فوق المائة . والواقع أن جريراً رئى زوجته ، فنقض عليه الفرزدق الرئاء ، متشمتاً بمصيبته ، مهاجماً زوجته الفقيدة ، في غلظة قاسية ، لا تصدر إلا عن رجل فظ جاف كالفرزدق . ثم وه جرير على الفرزدق ، وألحق الرد بالرثاء ، فبدا رثاؤه غريباً على القارىء الذي لا يكاد يتصور أن شاعراً حزيناً منكوباً في زوجته ، يجد في نفسه الفراغ للخوص في مثل هذا الهجاء الخبيث المفحش . ودارس النقيصتين يجد ذلك واضحاً لا شك فيه . ففي نقيضة الفرزدق أبيات يتشمت فيها بمصيبة جرير ويهجو زوجته ، وهي رد على الجزء الخاص بالرثاء من قصيدة جرير . على أن الشطر الهجائي من نقيضة جرير كله رد على نقيضة الفرزدق .

يبدأ جرير مرثيته بقوله :

لولا الحياة لهاجني استعبار ولزرتُ قبركِ والحبيبُ يُزار ولقد نظرتُ وما تَمَتَّعُ نظرةٍ في اللحد حيث تَمَكَّنَ المِعْفار'' فجزاكِ رَبُّكِ عن عشير لِكِ نظرةً وسقى صداكِ مِمَلْجيلُ مِدْرَار''

إن الزيارة في الحياة ولا أرى مَيْتًا إذا دخل القبور يُزار

<sup>(</sup>١) المحفار آلة الحفر ، يقول : ما فائدة نظري اليها وقد حفرت حفرتها وانزلت فيها ؟

 <sup>(</sup>۲) الصدى جسم الميت ، مجلجل له صوت شديد ، يدعو الله أن يسقى قبرها بسحاب شفيد الرصد المؤارثة وثكائف طبقانسة .

ويمضي في الرد ، متصوراً نظرة جرير الحزينة إلى زوجته نظرة خبيثة تفيض بالإثم ، فهو لا يبكي فيها إلا شهوته :

في اللحد حيث تمكن المحفار تُذرى الدموع أهانك القَهَّارُ''' ما مثلَ ذلك تفعل الاخيـار ولقد َهُمَّ مُتَ بَسُواْةٍ وَفَعَلَتُهَا أَفْبَعِدُمَا أَكُلَ الضِّبَاعُ رَحِيبَهَا ورثيتُها وفضحتُها في قبرها

وجرير يقول في مرثيته :

يَخْشَى غوائلَ أم ِ حَزْرَةَ جارُ

كانت مُكرَّمة العشير ولم يكن فيجيبه الفرزدق:

خِزيُ علانيةً عليك وعار

كانت مُنافقة الحياة وموتُها وجرير يقول:

والصالحون عليك والأبرارُ

صَلَّى الملائكةُ الذين تُخُيِّروا فيجيبه الفرزدق :

والمصطَفَون لِدينه الأَخيارُ تَجدَفا ينوحُ على صداه حمار'''

قـــال الملائكة الذين تخيروا أبكى الإله على تبييئة من بَكَى

<sup>(</sup>١) الرحيب مورة المراة .

<sup>(</sup>٢) النبيئة التراب الذي يخرج من القبر اذا حفر • ولعله هنا اسم الموضع الذي دفئت فيه • العدف كالجدث ، وهو القبر • الصدى جثة الميت •

### وبعد ، فجرير يبدأ الجزء الهجائي التالي للرئاء من نقيضته بقوله :

# أَفَأُمُّ حزرة يا فرزدق عبتم عَضِب المليكُ عليكم القهار

ويمضي في الإجابة على أبيات الفرزدق ، مقابلاً الفخر بفخر، والحوار بحوار، والصورة بصورة ، والفحش بفحش مثله . فالفرزدق يلح في نقيضته على أثنن جرير ، ويَفتن في استخراج الصور البالغة في البراعة والفحش مما ، فيقول له: في بكاؤك على زوجتك ، ولك منها في الأن خير ٌ خلف ؟ فاذهب إلى أبيك يخطب لك إحداهن ... ثم ينصحه متهكماً يتخير الأبكار .

وجرير يمدل هذه الصورة ، التي يفتن فيها الفرزدق في تصوير الحمس ، بصورة مثلها ، يفتن فيها في تصوير القين . فليس في قبر أبيه إلا أدوات الحدادة ، كتييف وكلبتان ومنشار . وليس يذكر أبوه بخير إلا إذا تصدع مير جل ، أو كسيرت قدر ، فقد كان خير من يصلحها . وحدراه ، زوج الفرزدق ، قد أنكرت القيون وريحهم . (والحر يمنيك ضيمة الإنكار ) . ويمضي في تصور ما يكون بينه وبينها من حوار ، إذ يطلب إليها ترقيع أكياره ، فتجيبه غضبي بأنها لا تحسن ذلك ، فجدها خالد لم يكن حداداً . وهي غاضة على قومها الذين زوجوها من (قين أحم لفسو و إعصار ) ، فجمعوا عليها بين الاغتراب عن أهلها ، والذل الذي تلقاه في بيت زوجها . ثم يتهم جرير أم الفرزدق وبنات الجلكو بتي – وهو لقب مجاشع – بالعبيد من قيونهم ، ويخص منهم عبداً اسمه بُحبير ، بادئا ذلك بقوله :

سَبُّوا الحمارَ فسوف أهجو نسوةً للكيير وسطَ بيوتهـــن أوار

ومن الخصائص الجديدة على فن الهجاء في النقائض ، هذا الأساوب القصصي الذي ابتدعه جرير والفرزدق ، وبرعا فيه براعة ظاهرة ، لا يغض منها إلا

إممانها في الفحش البذيء ، الذي تنفر منه كل نفس نظيفة الفطرة . ومع ما في هذه الواقعية العارية التي تلتقط مادتها من الوحل والأقذار من إسفاف منفر ، فهي تنطوي على ملكة شعرية خصبة في دقة التصوير ، وفي تسلسل الحوار على محو بالغ في محاكاة الطبيعة . ونحن نكتفي في التمثيل لهذا الأساوب بما قدمنا فقيه غناه . وما حملنا على تقديم ما قدمناه من نماذجه – على ما فيها من سخف – إلا أن ذلك هو السبيل الذي لا سبيل غيره لتصوره .

ولم يبق إلا أن نلاحظ على هذه الطبقة من المحترفين للهجاء ، ما أشرنا إليه في مقدمة هذا البحث ، من أن معظمهم قد دُفع إلى هذا الاتجاه نتيجة إحساسات مكبوتة ، أو دوافع مستترة ، هي شعور بالنقص في معظم الأحيان وشعور بالاضطهاد أو التفوق في أحيان أخرى . فالمتقبع لأخبارهم يجد أن معظمهم قد أحاط بنشأته شيء من النقص الذي يغض من قدرهم ، ويهوان من أمرهم على الناس ، ويحقرهم في أعينهم ، وأنهم يصطنعون الهجاء ليكسيبهم رهبة في عيون الناس . ونحن نقدم بعض الأمثلة ؛ مما نعرف عن نشأة بعض الهجائين ، الذين جاء ذكرهم في هذا الفصل .

كان جرير من أسرة فقيرة مغمورة . وكان قيئًا (١) و ُلِد لسبعة أشهر . وكان عاقاً لأبيه ، لأنه ساخط على الظروف التي جاءت به إلى الدنيا عن طريق هذا الرجل الخامل المفمور ، الذي لا يجد فيه شيئًا يستطيع أن يفخر به . حق لقد استعار منه مرة فحلا يُطر قه في إبله ؟ فلما استعنى عنه ، جاءه أبوه في بَتَّ خلك يسترده ، فدفعه إليه قائلا : هذا ( تركه إلى عطية تُعتَّلَ ) (٢) وهو بذلك يشير إلى بيت الفرزدق فيه :

<sup>(</sup>١) القمىء الضئيل الجسم .

<sup>(</sup>۱) مطية هو والد جريس .

# ليس الكيرامُ بِناحِليك أباهمُ حتى تُزَدُّ إلى عطيَّة تُعْمَل

وكان الفرزدق بشع المنظر، فوجهه غليظ جههم القسمات ، لا يشبهه إلا غِلسَظُ طبعه . وهو على جهامته وضخامة قسماته ، منقسَّر من آثار الجندري ومن أجل ذلك لقب بالفرزدق ، وهو الرغيف الضخم . وكان مع هذا غليظاً قصيراً أصلع ، كا يفهم من شعر جرير فيه ، حين يسميه ( القنريَّد الأصلع ) وحين يقول فيه :

لقد ولدَتُ أَمُ الفرزدق فاجراً فجاءت بوَزُوَ از ِ قصير ِ القوامُ (١)

وكان يجمع إلى كل هــذا ، شموراً بالتفوق في النسب ، يبلغ بــــه حد الجنون .

وكان الأخطل نصرانياً مغموراً في بلد إسلامي . وكان في طفولته مهمكاً من زوج أبيه ، يذوق آلام الحرمان ، ويعاني كثيراً من التضييق ، الذي جعله متمرداً منذ نشأته ، يلتمس السبيل للظهور بالإفحاش على الناس ، حتى القبّب بالأخطل — والخَطَلَل التسرع إلى البذاءة والسفه —

وكان الأقسيشر أحمر الوجه أقشر. وكان أبغض الأشياء إلى نفسه أن يناديه الناس بهذا اللقب ، لأنه يذكره بما يكره من نفسه، وما يحس من نقصه ودمامة منظره. وقد جمل منه هذا الشعور هجاء فكما ، بارع النكتة والدعابة .وكان مع هذا فقيراً ، يستدين ولا يبالي من أي وجه اقترض ، ويمدح بدرهمين وثلاثة ، وكان عنسينا ، لا يأتي النساء .

<sup>(</sup>١) الوزواز الخفيف السريع الوثب والمقارب الخطو .

وكان المفيرة بن حبثناء أبرص ، وكان من أسرة خاملة ليس فيهم إلا مبتلى بآفة عظيمة ، فأخوه صغر بن حبناء أعور ، وأخوه الآخر بجذوم ، وأبوهم مصاب بألحبن ، وهو داء في البطن يعظم منه ويرم ، وهو ما نسميه الآن مرض الاستسقاء .

وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب ، لا شكاد تفارقه عصاه .

وكان معظم الموالي الذين ظهروا في هذا العصر كمجَّائين ، كما سنبين في فصل نفرده لهجائهم .

هؤلاء رجال قد فشاوا في أن يحتاوا مكانتهم في الهيئة الاجتاعية ، عن طريق حب الناس لهم ، وأحترامهم إياهم لأشخاصهم ، فهم يحتاون هذه المكانة بالإرهاب والتهديد .

## نقانض جرير والفرزدق والأخطل

نقائض جرير والفرزدق والأخطل هي أشهر ما عرف الأدب العربي في هذا الفن وأطوله . وليست هذه النقائض هجاء خالصاً ، فهي خليط من فنون الشعر التي عرفها الأدب في ذلك الحين ، فيها فخر وفيها مدح وفيها نسيب وفيهسا وصف البادية ونباتها وحيوانها ، وهي في ذلك تتمشى مع ما عرف عن القصيدة العربية ، من تنقلها بين شتى الأغراض .

ولم يكن الهجاء هو الفرض الأساسي في كل القصائد التي اشتملت عليها النقائض ، فقد كان الشاعر ينشىء قصيدته في بعض الأحيان لفرض آخر غير الهجاء ، فلا يلبث خصمه أن ينقضها . والأمثلة على ذلك كثيرة، منها لامية الأخطل :

عفا واسط من آل رَضُوَى فَنَبْتَل فَمُجْتَمَعُ الْحُرَّينِ فالصبرُ أجمل

فهو لم يذكر فيها جريراً ولم يعرض له . وإنما أنشاها في مدح خالد بن عبدالله بن أسيد . بدأها بالوقوف على الأطلال ، وشبه نفسه في ذهوله بالثمل وانتهز هذه الفرصة فتخلص إلى الخر وأطال ، ثم انتقال إلى وصف الصحراء ووحشتها وقدوتها على المسافر فيها ، وما لقيت ناقته من تعب ، وما تعرض له معها من أهوال في سبيل الوصول إلى ممدوحه . فلم يصل إليه إلا وقد فرغ من نصف قصيدته غزلا وخراً ووصفاً . ثم صرف بقية قصيدته في الإشادة مهدوحه ، ولم يكد يخرج في ذلك عما ألف العرب في مدح السادة والقواد .

وقد كان يمكن أن تمر القصيدة بسلام من غير أن تسترعي انتباه جرير ، لولا أن الأخطل قد عرض في نهايتها لوقعة الجمعاف ببني تغلب في يوم (البيشس ) ، وعاتب بني مروان في ذلك عتاباً عنيفا ، وحمالهم جريرة هدذا اللص الخارج على القانون ، وألزمهم ما ضاع من دماء قومه ، وكاد يصفهم بأشنع ما يوصم به عربي من انتهاك جواره ، ملوسطاً بقوة قومه بما يشبه التهديد :

فسائل بني مروان ما بالُ ذِ مِّمَةِ وحبل ضعيف ما يزال يُو عَسل '' بنزوة لص بعد ما مرَّ مُصْعَب باشعث لا يُفلَى ولا هو يُغْسَل '' أآمركَ الجحَّافُ ثم أمرته بجيرانكم وسُطَ البيوت تُقَتَّل لقد كان للجيران ما لو دعوتُمُ به عاقِلَ الأَرْوَى اتتكم تَنَزَّل ''' فإن لا تغيَّرُها قريش بمُلكها يكُنْ عن قريش مُستَازُ ومَرْحل ''' ونَعْرُرُ أناسا عَرَّةً يكرهونها وتخيي كراما أو نموت فنقتل '''

وقد نبهت هذه الأبيات الأخيرة جريراً ، فنقض عليه قصيدته ، متشمتاً بما لقي التغلبيون على يد الجحاف وقومه ، معيراً الأخطل بكاءه ، وضعفه عن الانتصار بغير قريش ، الذين هم في حقيقة الأمر أبناء عمومة القيسية ، لأنهم مضرية :

 <sup>(</sup>۱) بأشعث يعني ابن زياد وكان مصعب قد قتله ، فلما كانت وقعة دبر الجائليق احتمو عبيد الله بن زياد وأس مصعب ،

 <sup>(</sup>۲) الماقل التي تعتصم بأعالي الجبال ، يقول كان بيننا وبينكم عهد وميثاق غليظ لـو
 دعيت به الأدوى المتصمة بأعالي الجبال لنزلت من معقلها .

<sup>(</sup>٣) ماز واستماز انتقل من مكان الى آخر .

<sup>(</sup>٤) المر ( بفتح المين ) الجرب ، عره بالشر لطخه به ،

بكى دَوْ بَلْ لا يُرْقِى اللهُ دمعَه ألا إغا يبكي من الذَّل دوبل'' جزعتَ ابنَ ذات الفَلْسلاتداركت من الحرب أنياب عليك وكلكل'' فإن لا تَعَلَّقُ من قريش بذِمَّة فليس على أسياف قيس مُمَوَّل لنا الفضل في الدنيا وأنفُك راغ ونحن لكم يوم القيامة أفضل

ومن أمثلة ذلك فاثية الفرزدق المشهورة :

عزفتَ بأعشاش وماكدتَ تعزف وأنكرتَ من حدراء ما كنت تعرف

فقد أنشأها يجيب على شاعر الأنصار ، الذي تحداه أن يقول مثـــل قول حسان (لنا الجفنات الفرُرُ يلمعن بالضحى). وهي قصيدة طويلة تزيد على مائة بيت ، لم يعرض فيها لجرير ، كلها فخر بنفسه وبقومه . ولكن جريراً نقضها عليه بفائيته :

ألا أيها القلب الطروب المكلَّف أفِقُ ربما يناى هواك ويُسعِف

فاضطر الفرزدق أن يلحق بقصيدته أبياتاً لا تزيد على العشرين ، يرد بهـــا على جرير .

ومن أمثلته كذلك رائية جرير ، التي رثى بها زوجته :

الولا الحياء لهاجني استعبار ولزرتُ قبرك والحبيبُ يزار

<sup>(</sup>١) رنا الدمع انقطع ، يدعو عليه فيقول : لا جفف الله دممك ،

 <sup>(</sup>۲) الفلس ( بفتح فسكون ) ورقة الجزية ) كانت تختم ويملقها اللمى في منقه دلالسسة
 على أنه أدى الجزية .

وهي اثنان وعشرون بيتاً . وقد نقضها عليه الفرزدق متشمَّتاً عصيبته في رائيته :

أَعَرَ فْتَ بِينِ دُو يُبَتِينِ وحنبل دِمَنا تلوح كأنها الأسطار فاضطر جرير أن يجيبه ، وألحق رده برثائه الأول وأطال ، حتى بلغت القصيدة مائة بيت وسبعة عشر بيتاً .

والواقع أن القصد إلى الهجاء ، لم يكن هو الدافع الأول إلى إنشاء هده الجموعة الضخمة من الشعر . فلم يكن هم الشاعر أن ينال من خصمه فحسب ، ولكن كان همه الأول أن يجيد ويبدع ويتفوق في فنه . ولذلك فقد كان يكلف فقسه أن يجيب على خصمه بقصيدة من نفس البحر والروي ، وهو تكليف يضيق على الناقض السبيل ، ويظهره بمظهر المتحدي الذي يترك لخصمه اختيار نوع السلاح الذي يريد أن يبارز به . وهذا التنافس يملل لنا ما نجد في النقائض من فخر كثير بالبراعة في الشعر ، وشدة وقمه ، وذيوعه على ألسن الناس، وتكرار هــنا الفخر في كل مكان ، بأساوب متشابه ، يضيق به القارىء في كثير من الأحمان .

ونحن لا نستطيع أن نزعم أن الفن الهجائي في هده النقائض ممتاز ، يبلغ حد الرفعة . وقد يكون من الظلم للنقائض ، وللمصر الذي أنشت فيه ، أن تقار ن بغيرها من ألوان الهجاء في الأمم الأخرى ، أو تقارن بالشعر الهجائي العباسي ، كهجاء ابن الرومي والمتنبي والمعرى . وإنما العدل أن تقاس هدة النقائض بعصرها وظروفها التي أحاطت بها . فهي أولاً شعر بدوي ، لا يتذوقه القازىء المعاصر في سهولة ويسر ، لأنه لا يترك في نفسه صدى ، ولم يقصد به أصحابه أن يخساطبوه ، وإنما خاطبوا به قومهم ، ممن هم على شاكلتهم في المبداوة ، وعلى طريقتهم في الحس والذوق . فالقارىء لا يستطيع أن يحس جماله ، إلا بعد أن يتماسي كثيراً من الملل والسام ، ويتجلد لما تضيق به نفسه في جماله ، إلا بعد أن يتماسي كثيراً من الملل والسام ، ويتجلد لما تضيق به نفسه في

أول الأمر ، حتى إذا أوغل في القراءة ، ومضى في الدراسة ، غمره جو هسذا الشعر ، ونقله إلى قلب البادية ، وإلى صميم هذه الحياة البدائية الخشنة . وعند ذلك فقط ، يستطيع أن يتذوق شعرهم . فهو لا يتذوقه ، إلا بند أن يتعرف إلى أصحابه ، ويصحبهم صحبة طويلة ، تخلق في نفسه شيئاً من الإلف لهسذه الحياة ، ولهؤلاء الشعراء .

والنقائض من ناحية أخرى محدودة الفرض ، بحكم الظروف التي أحاطت بها والتي دعت إلى إنشائها . فهي شعر شخصي ، محوره الفرد ، لا يكاد يسمو إلى الحياة في أفقها الواسع العام ، ولا يكاد يتصل بالنفس البشرية ، يصورها في أطوارها المختلفة ، وحالاتها المتباينة . فالشاعر فيه يفتخر بنفسه وقومه ، والفخر ثقيل على القارىء ، لأنه يصور الغرور . ويهاجم لبغضه وغيظه ، والقارىء لا يشار كه هذا الشمور بالقياس إلى المهجو . ويمدح لرغبة في مال أو جاه ، والقارىء لا يصيب من وراء ذلك شيئاً . وكل هذه الأسباب مجتمعة ، محل النقائض أقرب إلى الخصوص والضيق ، بميدة عن المموم والشمول ، في تجعل النقائض أقرب إلى الخصوص والضيق ، بميدة عن المموم والشمول ، في مع الشاعر ، ويستجيب لشعره ، ويفنى فيه وقت قراءته . وكل هذه الأسباب مع الشاعر ، ويستجيب لشعره ، ويفنى فيه وقت قراءته . وكل هذه الأسباب أيضاً ، توضح لذا أن هناك تبايناً كبيراً في المصر والظروف، بين شعر النقائض، وبين الشعر المباسي أو شعر الأمم الأخرى ، يبطل المقارنة أو المفاضلة ، ويجعلها جائرة غير صحمحة .

ولمل من الحق والقيصد البعيد عن التحيز ، أن نقرر أن مثل هدذا الشعر لم يعد يجتذب هواة الفن الشعري ، ممن يَنشدُون اللذة الفنية الخالصة ، والمتعة الروحية الرفيعة . ولكنه شعر المختصين من الدارسين للأدب ، والعلماء الذين لا يجد أحدهم حرجاً من أن ينفق عمراً طويلاً في دراسة حشرة تافهة ، أو صخرة مهملة . وليس معنى هذا أنها نسلب النقائض كل قيمة فنية ، فالوا قع أن فيها نواحي كثيرة جميلة ، فهي بعض صور الإنسانية في طور من أطوارها . ولكنا

نهول إنها قد أصبحت بعيدة عن أذواق المعاصرين وأنهم لا يستطيعون أن يجدوا في الشمر نفسه لذة ، ولكنهم يجدون هذه اللذة فيما قد ينشأ حوله من دراسات، تعتمد على التحليل والتعليل، فتخلق فيه شيئًا من النشاط والحركة ، التي ترد إليه الحياة ، وتصله بالنفس الإنسانية ، وتقرّبه من قلوب المعاصرين .

ومع ذلك كله ، فللنقائض قيمتها ومكانتها عند دراسي الأدب العربي .
وقيمتها ترجع إلى أسباب كثيرة . فشعراؤها الثلاثة هم أبرز الشعراء في عصرهم بغير شك . وشعرهم يمثل عصرهم جملة ، ويمثل الناحية الأدبية فيه بنوع خاص . فقد رسم الحياة في ذلك العصر بخيرها وشرها ، وصور القيم الخلقية والاجتاعية تصويراً دقيقاً بارعاً . وهو مع هذا سجل صادق لكثير من الحوادث التاريخية التي عاصرته والتي سبقته ، منذ وعى العرب تاريخهم وأنسابهم . ولهذه الناحية الأخيرة ترجع معظم قيمة النقائض عند الدارسين . وقد زاد في قيمة هده الناحية وأعظم من قدرها ، هذا الشرح الطويل الذي ينسب لأبي عبيدة ، والذي يفسئل ما عرضت له النقائض أبر أشارت إليه من أيام العرب ، تفصيلاً قصصياً رائماً ، يصور الحياة في هذه العصور البائدة تصويراً قوياً حياً .

وقد تباين شعراء النقائض الثلاثة في طريقة علاجهم الهجاء . فغلب على الأخطل فنه الشعري الرصين ، الذي يعنى بالألفاظ ، ويدقق في اختيب العبارات ، فكان في هجائه يرضي فنه الشعري الرفيع ، بأكثر بمسا يستجيب لغضبه ، والمغيظ الذي يأكل نفسه . فهو لا يسف ولا يببط إلى سباب العامة والدهاء . ولكن رصانة ألفاظه وجزالتها ، وما تضمنته من معساني شعرية ، أضفت على هجائه كثيراً من الوقار الذي حرمه روح الدعابة ، وحالت بينه وبين جهور الناس ، الذين لا يعنيهم من الهجاء إلا النكتة المضعكة ، والسخرية المارعة المسلية . ولذلك ظل الأخطل في هجائه - كا هو في كل شعره - شاعر خاصة كا كان يقول قدماء النقاد .

وأما جرير فقد غلب عليه مرحه ودعابته ، فكان مذهبه في الهجاء قوله :
( إذا هجوت فأضحك ) . وكان أسهل زملائه الثلاثة وأحظاهم عند جهور
الناس . ولم يكن يتكلف في شعره ما يتكلف صاحباه من العناء ، فهو يكتفي
بما وهمه الله من طبع شعري خصب ، ومن حس فني دقيق رقيق ، ويأخد
فيض هذه المواهب ، دون أن يلح في استنزافها ، أو استخلاص أقصى ما تحتمله
من إجهاد . ولذلك بدا في شعره عامة ، وفي هجائه خاصة ، وكأنه يتكلم في
غير قصد إلى الشعر ، فإذا هو يقول شعراً . وقد أحسن قدماء النقاد وأصابوا ،
إذ وصفوه بأنه يغرف من بحر . وقد أتاحت له هذه السهولة قدرة عجيبة على
الإطالة ، لم يكد يجاريه فيها إلا الفرزدق ، وجعلت هجاءه أكثر ذيرعاً على
ألسن العامة .

أما الفرزدق فقد كان في عامة شعره معنياً بفنه ، ولكنه لم يكن موهوبا كجرير . ولذلك فقد كان يشق على نفسه ويجهدها ، حتى لقد وصفه القدماء بأنه ينحت من صخر . ويزيد في إحساس القارىء بهدف الجهد العنيف الذي يبذله في شعره ، خشونة ألفاظه وغرابتها ، التي أغرت به أصحاب اللغة والغريب. ولكن هذه الصفة التي وسمت معظم شعره ، لم تكن واضحه في فنه الهجائي وضوحها في بقية الأغراض . فهو يجاري جريراً في تناول المعاني الهجائية من قرب ، ليستطيع أن يسايره في الإطالة والدعابة .

وليس قصدنا هذا إلى أن نتكلم عن الخصائص الهجائية لكل من هؤلاء الشعراء الثلاثة ، فقد أفردنا لكل منهم فصلاً من الكتاب ، تناولنا فيه حياته وفنه بشيء من التفصيل . ولكن الذي يمنينا في هـنا المقام ، أن نتكلم عن الفن الهجائي في شعر النقائض جملة ، وعن الخصائص العامة التي يشترك فيها شعر اؤها الثلاثة .

فأول ما يسترعي الانتباه في هذه الخصائص العامية ' والابتذال. وهو ابتذال في الماني وفي الألفاظ وفي الأخلاق جميعاً. أما المعاني فهي قريبة عوهي

في كثير من الأحيان صورة من الحياة الواقعة ، لم يختزنها الحس الفني ، ليصفيها من شوائبها ، وليضفي عليها من سحره وخياله وترفعه . فالشعر الهجائي يبدو كأنه لا يصدر عن أدنى جهد فني .

يقول جرير في هجاء الأخطل :

یا ابن الحبیثة ریحاً من عدلت بنا قیس و خند ف اهل المجد قبلکم وما لتغلب إن عَدَّت مساعیَها والتغلبی لئیم حین تجهره والتغلبی إذا تمت مروءته ما کان برضی رسول الله دینهم جاء الرسول بدین الحق فانتکثوا ویقول فی قصیدة أخری:

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد أنسيت يومك بالجزيرة بمدما حملت عليك ُحمَاةُ قيس خيلها زُفَرُ الرئيسُ أبو الْلهَدَ ْيل أبادكم

أم منجعلت إلىقيس إذا خطروا لستم إليهم ولا أنتم لهم خطر نجم يضيء ولا شمس ولا قمر والتغلبي لئيم حين يُختَبَرُهُ عبد يسوق ركاب القوم مؤتجر والطيبات أبو بكر ولا عمر وهل يضير رسول الله إن كفروا

و ِ بِجَبْرَ تَيْسَلُ وكذبوا ميكالا كانت عواقبُه عليك نكالا شُغشًا عوابس نحمل الأبطالا فسبى النساء وأحرز الاموالا

ويقول للفرزدق :

فلم يحظ فيهسم ولم أيحمد وبسين البقيمين والغرقد(١) خبيث الداخل والمشهد وحقُك تُنفَى من المسجد(٢) فليت الفرزدق لم يولد شهيد ت وكيتك لم تشهد

زار الفرزدق أهل الحجاز وأخزيت قومك عند الحطيم وجدنا الفرزدق بالموسمين نفاك الأغرث ابن عبد العزيز تقول نوار فضحت القيون وقالت بذي حوثمل والرماح

وكل هذا تقرير ساذج للواقع ، لا يقصد إلا إلى الإخبار والإفادة ، فهو خلو من كل ميزة فنية ، وليس للشاعر فيه إلا فضل النظم ، فهو يقدم الأخبارنظماً، بدل أن يقدمها نثراً ، في ترثرة لا غناء فيها .

ويقول الفرزدق لجرير :

وأذل من لَبنَانِه أظفار أخزاك حيث تُقَبَّلُ الأَحجار ولكل دافعة تسيل قَرَارُ حَسَبُ يعادلنا ولا أخطار يا ابن المراغة أنت الأم من مشى وإذا ذكرت أباك أو أيامه أنتم قرارة كل مدنع سوءة إني لأشتمكم وما في قومكم

<sup>(</sup>١) البقيمان موضعان بالمدينة ، وهما بقيع الفرقد ، وهو مقبرة أهل المدينة ، وبقيع الزبير

<sup>(</sup>٢) أمر معر بن عبد العزيز الغرزدق بأن يجلو عن المدينة حين سمع الإبيات الفاحشة في مدلسه :

الا من لشسبوق أنت بالليل ذاكره وأنسان مسين ما ينبض هاثره

وهو نظم لا يتجاوز تقرير الأشياء . .

ويقول في موضع آخر :

منا الذي اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الرياح الزعازع ومنا الذي أعطى الرسول عطية أسارى تميم والعيون دوامع ومنا الذي يعطي المثين ويشتري الهنوالي ويعلو فضله من يدافع

ويمضي في ذلك إلى أربعة أبيات أخرى ، لا يتجاوز فيها هــــذا الأساوب ولا يرتفع عنه . يقول منا الذي فعل ، ومنا الذي فعل وفعل . وهو سرد قد يقيد أصحاب التاريخ ، ولكنه من الناحية الفنية ، يهبط بالشعر إلى مستوى العامية في التعبير .

ريقول:

وهب القصائدَ لي النوابغُ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وَجَرُّوكَ ويمضي في سرد أسماء الشعراء ثمانية أبيات ، لا شيء فيها غير أسماء الشعراء منظومة فيا يشبه المتون التي وضمت في عصور متأخرة لحفظ العلوم .

ويقول لجرير :

أتى الشامَ يرجو أن يبيع حماره وفارسه إذ لم يجد من يبادله فجاء بعِدْكَيْه اللذين هما له من اللؤمكانت أورتَتْه أوائلُه

وقوله ( اللذين هما له ) تمبير لا يخطر لشِّاعر يُعنَّنَى بفنه أن يفسيد به شعره. ويقول : أبا مالك لابد أني قارع لعظمك إني للعظام قروع و ( لابد ) تمبير غريب على الشعر لا يصلح إلا النثر .

ويقول :

يهتفن أين ذوو الحَمِيَّة أين هم أم من يغار ، فلم يجدن غيورا هذاوقد وطئت سنابك خيلنا زوج المراغة صاغراً مثبورا وربط البيتين بكلمة (هذا) ربط نثري ، ليس من أسلوب الشعر في شيء . ويقول :

وليست كليب كائنين كدارم وَوَدَّ جريرٌ لو عطيةٌ غالبُ

و (كائنين ) حشو لا يصدر إلا عن المتعجل ، الذي لا يريد أس يتوقف ليسوي شمره ، ولكنه لا يبالي ما يقول ، ولا كيف يستوي له النظم ، وكأنه مدفوع إلى تحبير عدد من الصفحات في وقت محدود ، فهو ماض إلى بلوغ أجله، في غير توقف أو تريث .

هذا هو ما عنينا بالعامية والابتذال في المعاني والتعبير . أما الألفاظ فهي في كثير من المواضع سباب عامي مبتذل ، لا يفترق كثيراً عما نسمع من شتائم الدّهمّاء ، التي تتناول الآباء والأمهات ، ولا تعف عن استعالها في صيغها السوقية المُسيّةـــة .

يقول الفرزدق :

إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نَهْشَل ولم تك في حِلْف فها أنت صانع

ويقول في موضع آخر:

تصاَعَرْتَ يا ابن الكلب لما رايتني مع الشمس في صعب عزيز معاقلُه ويقول جرير :

أخت الفرزدق من أبيه وأمه باتت وسيرتها الوجيف الارفع (١) وقوله ( من أبيه وأمه ) توكيد عامي مأخوذ من أفواه الدهماء.

ويقول :

كان الفرزدق شاعراً فخصيته ن.. الفرزدقُ أمَّه من شاعر أمسى الأخيطل للفرزدق ضرائري فيم المراة وقدنكَحْتُ ضرائري وبقول:

إذا ما كنت ملتمسا نكاحا فلا تعدل ب... بني ضرار وإن لاقيت ضبيًا ف... فكل رجالهم رَخو الختار

وليس يعنينا أن يخرج الفرزدق أو جرير عن آداب النساس في شتائمه ، ويشذا عن الذوق المهذب والحلق السلم ، ولكن الذي يعنينا هنا هو هسذه الألفاظ العامية المبتذلة التي تنقل السباب من أفواه الدهماء كا هو ، لا عمل فيه للخيال ، فتهبط بمستوى الصناعة الشعرية عما ينبغي له من ترفع فني .

<sup>(</sup>۱) الوجيف ضرب من سير الخيل والابل؛ فعله وجف يجف . رفع البعير ( لازم ومتعد ) وارتفع في سيره أسرع .

أما التبذل الأخلاقي فهو كثير علا النقائض الا يفتح القارى، فيها صفحة إلا وقع على مثال له او كله تفصيل بغيض السبو ات اوأكثر ما نجده في شعر جرير احين يتهم جعين أخت الفرزدق بالمنتقري او ليل جدته بعبدها جبيس (۱) ويمن في تفصيل ما يجري بينهم من أدق الحركات الفاضحة والمجيب في الأمور والمؤلم في الوقت نفسه أن النقائض أخصب ما تكون فنا اوأكثر ما تكون افتنانا وتصرفا احين تمرض لأمثال هذه الفضائح افي أسلوب قصصي الايفسد روعته إلا طبيعة مواضيعه التي تملاً نفس القارى السبوي المعتزازاً من قذارة ما تخوص فيه .

وظاهرتان أخريان تحتلان من النقائض مكاناً بارزاً ، هما تكرار المساني والفخر الكثير بالمقدرة الشعرية . أما التكرار فهو نتيجة طبيعية للإكثار ، فكل واحد من الشعراء الثلاثة لا يرضى أن يسكت فيكون مغلوباً ، فليس له بد من أن يرد . وقد طال بينهم الأمر وامتد المدى ، حتى لم يعد أمامهم إلا أن يكرروا ما قالوا ، ويعيدوا ما أبدأوا . فجرير يعير الفرزدق أن أجداده كالوا يصرفون بعض عبيدهم للحدادة ، فهو من بيت صناع حدادين . ويعيره خبث أخلاقه ومنافاتها للدين ، فهو سكير زناء ، ويختلق على أخته صلتها بالمنشوى ، ويشنع على جدته ليلى بصلتها ببعض رقيقها الذين كانوا يستخدمونهم في الحدادة . وهي معان عدودة ، لا يخرج عنها في كل هذه المجموعة الضخمة من الشعر .

ولكن اضطرار هؤلاء الشمراء الثلاثة إلى الإعادة والتكرار ، قد جعلهم

<sup>(</sup>۱) لتقديم مثال على ذلك راجع ص ٣٤٩ بديوان جرير من هينيته: بان الخليسط برامتسين فودسوا أوكلمسا وفعوا لبسين تجسيزع

يئتنسون في هذه المعاني القليلة التي بين أيديهم ، فيخرجونها في شتى الصور ، ويلدون منها مختلف المعاني والآخيلة ، فأحدثوا بذلك في الهجاء لونا طريفاً من القصص الهجائي ، الذي يدور على الحوار الفكه ، والدعابة المضحكة . وكان جرير أبرع الثلاثة في هذا اللون من القصص الهجائي . ويكاد الفرزدق مجاريه فيه ولكنه يقصر عنه . أما الأخطل فقد كان أكثرهم تخلفاً في هذه الناحية . وكان شعره لذلك أقدل الثلاثة رواجاً عند جهور الناس ، الذين لا يعنيهم من هؤلاء المتشاتمين إلا النادرة الحلوة ، والنكتة المضحكة .

يولت جرير من اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شق الصور . فهو مرة يتصور جد الفرزق في قبره ، وقد دُفِنت معه آلات الحدادة وأدواتها ، من كتيف وكلبتين ومنشار ، ثم يتصور الناس وقد انكسر لأحدهم قِدار أو مِراجل ، فيتذكره لأنه كان يصلحها :

سنثير قَيْنَكُمُ ولا يُو ِفي بها قَيْنُ بقارعة الطريق مشار ويُجد الكَتِيفُ ذخيرة في قبره والكلبتان جُمْن والمنشار يَبْكي صداه إذَ تهزَّم مِنْ جَلْ أو إن تثلَّم بُرْمة أعشار

ومرة يتصور حدراء زوج الفرزدق ، وقد أنكرت ريحه وما علاجسمه القصير من صدأ الحديد ، ويتصور الفرزدق إذ يطلب إليها أن تصلح ما فسد من الأكيار بترقيمه ، فتقول له إنها لا تجيد ذلك ولا تعرفه ، لأن أجدادها من أشراف العرب ، وليسوا كأجداده أصحاب حدادة . وهي تدعو الله أن يخلصها من هذا البلاء الذي ألقاها أهلها فيه ، مستعيذة به من شر هذا الصهر المشؤوم ، ومن جوار هذا الحداد المنتن الرائحة .

حدراةأنكرتالقيونَوريحهم والحرث يمنع ضيمَه الإنكار

فاللون أورقُ والبنان قصار قالت وكيف ترقّع الأكيار ؟ والقينُ جدك لم تلدك نزار ظلموابصهرهمالقيونَوجاروا(١) ومع الدعاء تضرع وحذار قَيْنَا أَحَمَّ لِفَسُورِهِ إعصار لما رأت صدأ الحديد بجلده قال الفرزدق رقعي أكيارنا رقع متاعك إن جدِّي خالدُ وسمعتُها اتصلَت بذُ هل إنهم دَعت المصوَّر دعوة مسموعة عاذت بربك أن يكون قربنُها

وهو حيناً يتهم 'قفَيُدْرة أم صعصعة بعبيدها الذين يشتغلون بالحدادة :

فوق اُلمز مِّم بين وَ طَهَيْ جازر والزِّيبان وليسلةً لقُنا ِبر'''

ولدَتُ تُفيرةُ أَمُّ صَعْصَعة ابنَها جعلت قفيرةُ ليلتين لِهُرُ مُز

ويتهمها أخرى بجبير عبدها :

ليجمل في ثقب المَحَالة مِحْوَرا ("' وتترك أعمى ذا خمييل مدَّثرا ('' تسوف ُصنان القَيْن من رِبَّبة ِ به تزور جبيراً مرةً ويزورها

<sup>(1)</sup> ذهل بن شيبان بطن من بطون بكر وهم قوم حدواء زوج الفرزدق ، اتصلت بلهل اي نادت مستجيرة بهم : يا للهل ،

 <sup>(</sup>۲) هرمز والزبيان وتنابر اسماء بعض عبيدها • الزنم الذي تقطع أذنه وتترك مدلاة •
 وانما يغمل ذلك بكرام الابل • الوطب سقاء اللبن • وهو جلد الجدع •

 <sup>(</sup>٣) تسوف علم ، ليجمل في ثقب المحالة محورا ، هو مثل ضربة لفعله بها ، المحالسة
البكرة التي تكون قوق البئر ويدور عليها الحبل الذي يحمل الدلو ، والمحور الدمود السلمي
تدور عليه البكرة ،

 <sup>(</sup>٥) جبير هبد كان لهم يشتغل بالحدادة ، الأصمى يقصد بنه صعصعة جد الفرزدق ،
 الخميال القطيفة ،

ويخلِجُ منها القينُ محبوكةالقَرَى كان بها مُعًا منالبيض أصفر النَّا ومرة يتهم ليلي جدة الفرزدق بحُبُيّر هذا ، فيقول إن غالباً أبا الفرزدق هو في الحقيقة أن جبير ، وليس ان صعصعة :

تلقى نساء مجاشع من ريحهم مَرْضَى وهن إلى بُجبَيْر ِ نُزَّع عَرَقُ القِيَانة من جبير ينبع هـذا لعمرُ أبيك قَينٌ مُولَعُ!

ليلى التي زفرَتُ وقالتُ حبذا كلُّ الذي غَيَّرُ ثُمُّ أن قلتُمُ

ويقول:

صناعة الحديد:

أصعصع بئس القين قينك صعصعا تركتم 'جبَيْرا عند ليلي خليفة ً ولاحفظت سِرُّ الحصَّانِ المنعا وماحفلت ليلى ملامةَ رهطيهــا نِجَارُ جبير قبـل أن يتيَفّعا أبان لكم في غالب قد عامتم ولذلك فهو يتصور جبيراً يهدي إلى غالب أبي الفرزدق بعض النصائح في

وصيةً ذي الرَّحِمِ المُجهَدَ وأوصى جبير إلى غالب فقال ار فقَن بلَي الكَتِيف وَ حَكِّ المَشَاعِبِ بالمبرد

وهكذا تجد الشاعر يتصرف في المني الواحـــد ، فيخلل منه صوراً فنية متمددة ، وإن كان أصلها واحداً .

<sup>(</sup>١) يخلج يجلب ، القرى ( بغنح القاف ) الظهر •

أما التهديد بالفخر والمقدرة الشمرية ، وتكراره في كل مكان من النقائض فأمثلته كثيرة · يقول جربر للأخطل :

تعرضتَ من دون الفرزدق مُحْلِباً فها كنت منصوراً ولاعاليَ الكعب'''

تصلیت بالنار التي يصطلی بهــا فارداك فیها وافتدی بك من حربي

### ريقول:

بصَكَّتِه وآخر مستديم (۲) ودلوي غير واهيـــة الأديم (۳) أخا حلم ومـــا هو بالحليم (۴) و يُغضي طرفَه نَظَرَ الاميم (۴)

ترى الشعراء من صعبق مصاب لقد وجدوا رشائي مستمرا ومِثْلِكَ قد قصدتُ له فامسى يرى حسراته ويخــاف دَرْئي

ريقول:

عوى الشعراء بعضهم لبعض علي فقد أصابهم انتقام

<sup>(</sup>۱) احلیت امسده ،

<sup>(</sup>٢) صمق مغشى عليه ، مستديم منتظر لصكة أخرى ، استدام انتظر وترقب ،

 <sup>(</sup>٣) الرشاء الحبل الذي تربط به الدلو ، يقصد طول نفسه في الشمر ، وخصب طبعه .
 (٤) يقول أن خصمه يتكلف الحلم ، وليس هو في الحقيقة حليما ، ولكنه ضعف هن ...

 <sup>(</sup>٤) يقول أن خصمه بتكلف الحلم ، وليس هو في الحقيقة حليما ، ولكنه ضعف هن مجاراته ،

<sup>(</sup>ه) الغرء الدفع ، الأميم المشجوج الرأس الذي بلغ جرحه أم الغماغ ،

كأنهم الثعالب حين تلقى إذا أوقعت صاعقة عليهم

ويقول الفرزدق :

تَغَنَّىٰ يا جريرُ لغير شيء فكيف ترد سا بعُهان منهـــا غلبتك بالفقىء والمعنى

ويقول :

تبكى المراغة بالرُّغام على ابنها قالوا لها احتسبي جريرا إنــه ألقى عليه يديه ذو قوميـــة

والناهقـــاتُ ينحن بالإعوال أودى الهزبر به أبو الأشبال وَرَرُدُ فدق مجامع الأوصال

أبسة من كليب أو أبا مثل نهشسل

لانست المسنى با جريسر الكلسف

ومجائسع وأبسو الفسوارس تهشسسل

هزيرًا في العرين له انتحام

رأوا آخرى تحرق فاستداموا

فقـــد ذهب القصائد بالرواة''

وما بجبـــال مصر مشهّرات

وبيت المُحْتَبيي والحافقات(٢)

<sup>(</sup>١) تغنى أصلها تتغنى ، حدلت احدى الناءين للتخفيف . في التمبير قلب ، يربد ذهب الرواة بالقصائبة •

<sup>(</sup>٢) يريد بالمفقىء قوله في احدى قصالده :

ولبست وأن فقسأت عينسك واجسدا وبالمني قولسه :

وانسك الالسيسم لتبارك دارسيا وبالحنيس الولسه :

بينسا زرارة محسنب بفنالسه وبالخانثات توليه:

ابعسق وايس الغبالقسات اللوامسيع وايسن تقفسي المبالكسيان أمسورهسسيا ولمله يقصد القصالد التي ليها هذه الأبيات ، وكان الشعراء كسائوا يسمون قصالهم الشهورة باسم يشتقونه من أحد أبياتها .

قد كنت لو نفع النذير نهيتُه أن لا يكون فريسة الرئبال وهذا الإكثار من الفخر بالمقدرة الشعرية ، والتهديد بما سيصيب الخصم من نكال وعار ، ليس إلا مظهراً لما قدمنا من أن هذه النقائض تصور منافسة فنية ، يزعم كل واحد من هؤلاء الشعراء فيها أنه أشمر من صاحبه ، وهو ما نص عليه

الفرزدق نصاً صريحاً في بيته:

فدُونكَ هذي فانتقِضُها فإنهـا شديدُ قُوَى أمراسها ومَوَاصِلُه الذي ختم به نقيضته :

سَمَونا لنَجرانَ اليَمانِي وأهلِه وَنجرانُ أرضٌ لم تُدَيَّثُ مَقُاوِلُه

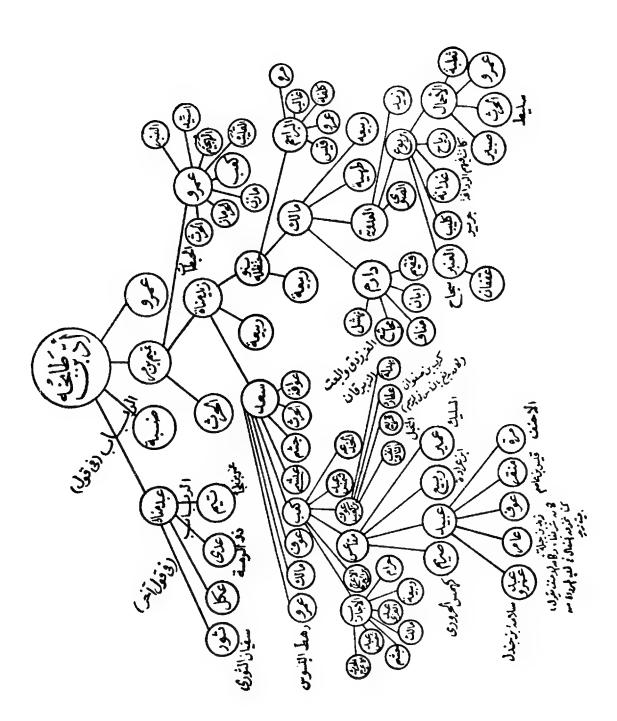

### جريسر

ينتسب شاعرة إلى فرع من تمم اسمه يربوع ، كانت بعض بيوته على جانب من الشهرة في الجاهلية والإسلام . فقد كانت الردافة في بيت منهم اسمه رياح . ومن آخر اسمه العنبر ظهرت سجاح ، التي تنبأت في حركة الردة . وقد غلب بنو يربوع في أيام الفتنسة على البصرة والكوفة وخراسان . غلب على البصرة سكمة بن ذؤيب الرياحي ، وغلب على الكوفة مطسّر بن تاجية المير بوعي لابن الأشمث ، وأخرج منها عامل الحجاج ، وغلب على خراسان وكيع بن أبي سود اليربوعي ثم الغداني ، وقتل قتيبة بن مسلم الباهلي (١١) . وقد افتخر جرير بذلك في قوله (١١) :

ويومَ عبيد الله خُضْنا براية وزافرة تمَّت إلينا تميمها<sup>(٣)</sup> لنا ذادةٌ عن الحِفاظ وقادة مقاديم لم يذهب شعاعاً عزيمها عن المنبر الشرقي ذادت رماحنا وعنحرمةالاركان يُرمَى حَطِيمُها

يقصد بالمنبر الشرقي منبر البصرة وخراسان ، ويقصد بمنع الحطيم إنجـاد الخوارج لابن الزبير ، حين حاصره الحجاج في ملك يزيد ، وكان معظم الخوارج

<sup>(</sup>۱) نقائض جرير والفرزدق۱۰ : ۱۰۷

<sup>(</sup>۲) دیوان جبریسر ۱۹۵۸ •

 <sup>(</sup>٣) الوافرة الأموان ، يوم مبيد الله بن زياد : ذلك حين ترك الامارة بمد موت يزيد بن مصاوية ،

وقتذاك من تمع <sup>(١)</sup> .

والظاهر أن بيت صاحبنا في كليب بن يربوع لم يكن نابها ولا مشهوراً ، وإن كنا نعرف أن الخطيفي جد جرير كان مثرياً فيا يروي محمد بن حبيب (٢) ، في خبر أبياته المشهورة التي يعاتبه بها ، وهي الأبيات التي عاتب بهما يزيد أباه معاوية وادعاها لنفسه ، لأن جريراً لم يكن قد اشتهر وقتذاك :

فها لكِ فيهم من مُقام ولاليا فإن عرضت أيقنت أن لا أباليا ليالي أرجو أن ما لك ماليا"" نزعت سنانا من قناتك ماضيا قطعت القُوى من تحمل كان باقيا"" سريع إذا لم أرض داري انتقاليا"" إذا ماجعلت السيف قَبْض بنانيا فرُدِّي جِمال الحي ثم تحملي فانت أبي ما لم تكن لي حاجة وإني لمغرور أعلَّل بالمني باي سنان تطعن القوم بعد ما باي نجاد تحمل السيف بعد ما وإني لعَف الفقر مشتَر ك الغِنى جرى الجنان لا أهاب من الردى

<sup>(</sup>١) نقائض جريروالفرزدق ١ : ١٠٧ ، ابن الاثير ٣ : ٣٣٦

<sup>(</sup>۲) ديسوان جسريسر ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) يقول لجده لقد غررت نفسي حين زمبت لها أن لا فرق بين مالك ومالي ٠

<sup>(</sup>٤) النجاد حماثل السيف ، القوى الحبال ، مثل ضربه له ، يقول لم يصله لك مسع محتمله عليسه ،

<sup>(</sup> ه ) يقول انه اذا المنقر كان منيفا ، وان الرى أشراء إلناس في ثروته وماله .

وليس لسيفي في العظام بقية وللسَّيْفُ أَشُوكَى وقعةً من لسانياً (''
أَلَا لَا تَخَافَا نَبُولَتِي فِي مُلِمَّةٍ وخافًا المنايا أَن تفوتكما بياً ('')

وهي قصيدة طويلة ، أضاف إليها الشاعر في وقت متأخر أبياتاً في هجاء الفرزدق . وهي تصور صاحبنا جيد الشعر في ذلك الوقت ، وإن كان خاملا غير معروف . ومع ما يروي محمد بن حبيب من خسبر جده وثروته ، فنحن نعرف أن عطية الخطفي أبا جرير كان فقيراً خاملا ، ليس فيه شيء يستطيع ولد أن يفاخر به . سأل رجل جريراً : من أشعر النساس ? قال له : قم حق أعرفك الجؤاب . فأخذ بيده وجاء به إلى عطية أبيه ، وقد أخذ عنزاً له فاعتقلها وجعل بمص ضرعها ، فصاح به ، أخرج ياأبت . فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن المنز على لحيته . قال : ألا ترى هذا ؟ قال : نعم . قال : أتعرفه ؟ قال : لا . قال : هذا أبي . أفتدري لم كان يشرب من ضرع المنز ؟ قال : لا . قال : خافة أن يُسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن . ثم قال : أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعراً وقارعهم به ، فغلبهم جيماً .

وقد يكون التحديد الدقيق لمولد شاعرنا صعباً غير يسير ، ولكنا نستطيع أن نقول إنه ولد في أواخر أيام عثمان . فابن خلكان يقول في ترجمته إنه توفي بين ١١٠ هـ ، على خلاف في الروايات – وله نيف وثمانون عاماً . ومولده على هذا حوالى ٣٠ هـ . ويتفق ذلك مع ما يروي ابن قتيبة في الشعر والشعراء ، من أنه عاش نيفاً على ثمانين عاماً . ويؤيد ذلك ما يذكر جرير من شيبه في أول قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان ( ١٥ - ٨٦ ه ) ، حين

<sup>(</sup>۱) ضربه فأشواه أصابه في غير مقتل ، والشوى ( بفتحتين ) البدان والرجسسلان والأطراف ، بقول أن لسانه أخطر من سيفه ،

 <sup>(</sup>۲) يقول لا تخافرًا فعودي عن نصرتكم حين تحتاجون الي ، فليس يعتمني عن ذلـك الا
 الوت ، فعهما قصرتم في حقي فسأظل مخلصا لكم حتى الوت ،

أوقده الحجاج إليه ، لأن الحجاج ولي العراق ٧٥ هـ ، ووقود جرير على عبد الملك لا بد أن يتأخر عن ذلك سنوات ، لأنب ظل مدة يمدح الحجاج . وعلى ذلك فنحن لا نستطيع أن نقبل ما يروى في النقائض (١١ ، من أن شاعرنا كان تر عيمة " يرعى على أبيه الغنم، لم يقل الشعر بعد، على عِد "ان مُلمُكُ ابن الزبير (٢٠).

وقد بدأ جرير حياته الشعرية بالرجز ، شأن معظم الشعراء ، فاشتبك بشاعر معروف من قومه اسمه غسان السليطي ، فكانا يتبادلان السباب بالرجز ، شاعر معروف من قومه اسمه غسان السليطي ، فكانا يتبادلان السباب بالرجز ، ثم خليم بينهما التهاجي شعراً ، فلم يزالا يتناقضان ، حتى دخل بينهما البعيث . وقد أتاح ذلك لجرير شيئاً من الشهرة الضيقة في قبيلته ، ولكنه لم يظهر في الحياة العامة إلا في خلافة يزيد . روى صاحب الأغاني بسنده عن جرير أنه قال : وفدت على يزيد بن معاوية وأنا شاب يومئذ (٣) . فاستؤذن لي عليه في جملة الشعراء ، فخرج الحاجب إلى وقال : يقول لك أمير المؤمنين إنه لا يصل إلينا شاعر لا نعرفه ، ولا نسمع بشيء من شعره ، وما سمعنا لك بشيء فنأذن لك على بصيرة . فقلت له : تقول لأمير المؤمنين : أنا القائل :

وإِني لَعَفُّ الفقر مشـَرَكُ الغني سريع إذا لم أرضَ داري انتقاليا

فدخل الحاجب عليه فأنشده الأبيات . ثم خرج إلى وأذن لي . فدخلت وأنشدته وأخذت الجائزة مع الشعراء ، فكانت أول جائزة أخذتها من خليفة . وقال لي : لقد فارق أبي الدنيا، وما يظن أبياتك التي توسلت بها إلي ً إلا لي (٤٠).

ولم يلبث يزبد أن مات واضطرب أمر العراق . وظهر في الكوفة رجل من

<sup>(</sup>١) نقائض جرير والفرزدق ١ : ؟

<sup>(</sup>٢) ملك ابن الزبيرهمن ٦٤ هـ ٧٣ هـ ٪

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية تؤيد ما ذهبنا اليه من أن مولده حوالي ٣٠ هـ ،

<sup>(</sup>٤) الإغاني ٨ : ٣٦ ،

بني ربوع اسمه سلسة بن ذؤيب الراجي ، يدعو لبيمة ابن الزبير ، فاجتمع عليه النساس حتى كثف جمه . وضعف أمر عبيد الله بن زياد ، فحان يأمر بالأمر فلا ينفذ ، و ير كا عليه رأيه ، ويحال بينه وبين أعوانه و طلبته . فلجأ إلى الأحنف بن قيس ، سيد تم وشيخها في ذلك الوقت ، وطلب إليه أن يكف سلسمة . فخف لإعانته ، ثم قعد عنه ، لما رأى قوة الداعين لابن الزبير . ولم يحد ابن زياد بدا من الهرب خوفا على نفسه (١١ ، فنزل في حماية سيد الأزد ، مسعود بن عمرو . واستطاع الأزد أن يستمياوا ربيعة واليمن إلى جانبهم ، فاتقلوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار الإمارة . وما زالوا يتحرشون بتميم حتى الروا ، وعلى رأسهم الأحنف ، ومعهم القيسية ، فقتلوا مسعود بن عمرو الأزدي . وأحرقوا دار مالك بن مسمع سيد ربيعة . واستطاع رجل آخر من بني يربع وأحرقوا دار مالك بن مسمع سيد ربيعة . واستطاع رجل آخر من بني يربع اسمه عتاب بن ورقاء الراباحي أن يخضع الخارجين على الجاعة من أهل الرابي . وبذلك حفظ بنو تم العراق لابن الزبير ، حتى قدم عماله (٢)

وكانت تم في موقفها هذا قسمين : قسما يتمصب لابن الزبير ويدعو له ، يتزعمه بنو يربوع ، وعلى رأسهم سَلَمة بن ذؤيب الراّياحي . وقسما لا يحارب اليمنية والربعية إلا على الحفياظ ، ولانهم بدءوهم بالعدوان ، وهؤلاء يمثلهم سعد بن زيد مناة – وهم فرع ظلاهم من تمم يتميز بشرفه – وعلى رأسهم الاُحنف بن قيس (٣) .

من ذلك نرى بوضوح أن بعض تميم والقيسية كانوا زبيرية ، واليمن وربيمة كانوا أمويين . وليس في ديوان جرير الذي بين يدينا شعر يبين اتجاهه في هذه الفترة ، ولكنا نستطيع أن نجرتم بأنب كان زبيريا ، شأنه في ذلك شأن قومه

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : ۳ : ۳۲۰ ( احداث سنة )٦ ) ٠

 <sup>(</sup>۲) أبن الأثير ۲ : ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ( أحداث سنة )٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، نقائض جرير والفرزدق ١ : ١٠٣ وما بعدها ،

من يني يربوع ، الذين كانوا من أظهر فروع تميم تمصباً لابن الزبير . ولكن جريراً في يكن من وجهاء قومه وأصحاب رأيهم حتى يدخل في ذلك . ثم هو رجل مسالم ، حريص على أن يبعد بنفسه عن مواطن الشبهة ، وما قد يعرضه في غده للشر ، فهو يكتفي بأن يؤيد ابن الزبير بقلبه . على أنه لم يكن معنيا بشؤون الناس ومشاكل السياسة ، فكل مواهبه الهجائية تتجلى في مهاجمة الأفراد ، ولا تتجاوز ذلك إلى الجاعات . وقد كان همه في ذلك الحين أن يجيب الذين تجمعوا عليه من شعراء قومه . فالبَمِيث المجاشعي قد دخل بينه وبين غسان ، معينا أخواله السليطيين . ثم ثقل حمله بدخول الفرزدق ، حين أفحض جرير على بني بجاشع ، وتناول أعراضهم ، فحمي الفرزدق ، حين أفحض جرير على بني وما يؤيد ما نذهب إليه ، من انشغال جرير في ذلك الوقت بهساجاة هؤلاء وما يؤيد ما نذهب إليه ، من انشغال جرير في ذلك الوقت بهساجاة هؤلاء والى ابن الزبير على البصرة :

أبا خالد أبليت حزماً وسؤدداً وكلُّ امرى و مُشْنَى عليه بما يُبلِي أبا خالد لا تُشمِتن أعـاديا يودون لو زلَّت بمَهْلَكة نعلي

والحارث بن ربيعة المخزومي كان والياً على البصرة لابن الزبير ، بين عامي عم ٦٨ هـ ، لأن الكوفة والبصرة ضمتا لمصعب عام ٦٨ (١) . ويؤيد ذلك أيضاً قول جرير للبَّمييث ، قبل أن يدخل الفرزدق بينهها :

ويوم عبيد الله خضنا براية وزافرةٍ تَمَّتْ إلينا تميمها(٢٠

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر : ۳ : ۳۵۲ ، ۳۹۷ ( احداث سنتی ۲۲ ، ۸۸ ) ۰

 <sup>(</sup>٦) الزافرة الجماعة ، المنبر الشرقي يقصد به منبر خراسان ، العطيم ما بين السركسن وزمزم والمقام حيث يتحطم الناس للدعاء ، الاركان أركان الكعبة المشرفة الاربعة .

# عن المنبر الشرقي ذادت رماحنا وعن ُحرْمة الأركان يُرْتَمَى حَطيمُها

وهو لا يستطيع أن يفخر بذلك في ملك الأمويين ، ولا يمكن إلا أن يكون في خلافة ابن الزبير . وبما يصور زبيرية جرير، هذه القصة التي يرويها الأغاني في وفوده على عبد الملك بن مروان ، ومسالتي من مصاعب في سبيل الوصول إليه (١) . فقد أوفده الحجاج مع ابنه محمد ووصاه به ، وأمره بمسألة عبد الملك في الاستاع منه ومعاونته . فلم يزل محمد بن الحجاج يلح على عبد الملك حتى أذن له . فلما استأذن في الإنشاد قال له : وما عساك أن تقول فينا بعد قولك في الحجاج ؟ ألست القائل :

من سَدَّ مُطَّلَعَ النفاق عليكُمُ أم مَنْ يصول كصولة الحجاج؟ إن الله لم ينصرني بالحجاج ، وإنما نصر دينه وخليفته . أولست الفائل :

أم من يغار على النساء حفيظةً إذ لا يثقن بغَيْرة الازواج؟

يا عاض كذا وكذا من أمّه ! والله لهمت أن أطير بك طيرة بطيبًا سقوطها ! اخرج عني ! فأ خرج بشر حال . فلما كان بعد ثلاث شفع إليه عمد بن الحجاج وقسال له : يا أمير المؤمنين . إني أديت رسالة عبدك الحجاج وشفاعته في جرير ، فلما أذنت له خاطبته بما أطار لبه منه وأشمت به عدوه ، ولو لم تأذن له لكان خيراً له بما سمع ، فإن رأيت أرث تهب كل ذنب له لعبدك الحجاج ولي فافعل . فأذن له . فاستأذن في الإنشاد . فقال : لا تنشدني إلا في الحجاج فإنما أنت الحجاج خاصة . فسأله أن ينشده مديحه فيه ، فأبي وأقسم أن لا ينشده إلا من قوله في الحجاج ، فأنشده وخرج بغير جائزة . فلما أزف

<sup>(</sup>١) الاغساني ٨ : ٦٦ -

الرحيل ، قال جرير لحمد بن الحجاج : إن رحلت عن أمير المؤمنين ، ولم يسمع مني ولم آخذ له جائزة ، سقطت آخر الدهر . ولست بارحاً بابه أو يأذن لي في الإنشاد . وأمسك عبد الملك عن الإذن له . فقال جرير : ارحل أنت وأقيم أنا . فدخل محمد على عبد الملك فأخبره بقول جرير ، واستأذنه له ، وسأله أن يسمع منه ، وقبل يده ورجله . فأذن له . فدخسل فاستأذن في الإنشاد فأمسك عبد الملك . فقال له محمد : أنشد ويحك . فأنشده قصيدته التي يقول فيها :

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطُون راح فلما وصل جرير في إنشاده إلى هذا البيت اهتز عبد الملك وطرب.

ويؤيد زبيرية جرير كذلك ، تمصبه للقيسية ، وما يملاً ديوانه من ترديب. أيامهم مع تغلب ، التي كانت ممالئة لبني أمية . يقول للأخطل :

وقيس أذاقوك الهوآن وقوصُوا بيوتكم في دار ذُلِّ وَتَحْرَب فوارُسنا من صُلْب قيس كانهم إذا بارزوا حربا أسنَّةُ صُلَّب (۱) ويقول مؤيداً حلف تميم لقيس ، ونخاطبا الأخطل:

وقدأورَدَتْ قيسْ عليكَوخنْدِفْ فوارسَ هَدَّمنالحياضَ التي تَجْيِي (٢)

<sup>(</sup>۱) الصلب (على وزن ببكر ) الشديد ، حربه ماله سلبه ، وحرب ( كفرح ) اشـــبتد غضبه ، ومحرب اسم مكان أو مصدر ميمي منه ،

<sup>(</sup>٢) خندف امرأة ينسب اليها بنوها • وهم قرعان : مدركة بن الياس بن مضر ( جد قريش ) وطابخة بن الياس بن مضر (جد تميم) • ومضر شعبان كبيران: خندف ويشمل قريشا وقيس عيلان وهو يضم قبائل كثيرة مشهورة منها هوازن وسليسم وثقيف وهبس وذبيان • جبى الماء في الحوض جبا وجبيا جمعه •

#### ويتول الفرزدق :

لنا قيسُ عليكَ وأيُّ يوم إذا ما احمَّ أجنحةُ العُقابُ''' ويقول له :

ولقد جهيلت بشتم قيس بعدما ذهبوا بريش جناحك المكسور قيس وجيدً أبيك في أكياره قواد كل كتيبة جمهور (٢٠) وبقول له :

لقد لحق الفرزدق بالنصارى لينصرهم وليس به انتصار تخاطر من وراء حِمَايَ قيس وخندف عز ما حميي الذمار

وهنا يبدو وجه الخلاف الشديد بين جرير والفرزدق . فالفرزدق أبي يكرم نفسه ويعتد بحسبه . وهو يمدح الأمويين حين لا يجد بدا من الدخول فيا دخل فيه الناس ، ولكنه لا يقدم عليهم ولا يزورهم . أما جرير فهو يلتمس السبيل للوصول إليهم ، ويحتمل في سبيل ذلك المكاره ، طمعاً في عطائهم . وهو يحتال لذلك ، فيتصل بالحجاج أول الأمر ، لأن ذلك أهون عليه ، ولأن الحجاج قييسي من ثقيف ، فهو أقرب إلى الصفح عنه . ويجهد جرير نفسه في مدح الحجاح ، ويقول فيه أجود ما قال في مدح إنسان ، حتى يبلغ رضاه ويستطيع أن يضمن شفاعته عند الخلفة .

كان جرير رجلًا من غمار الناس ، ولم يكن بالرجل الصلب الذي يقوى على

<sup>(</sup>١) العقاب الراية ، وانما تحمر من الدم ،

<sup>(</sup>٢) الاكبار جمع كير ، وهو المنفاخ الذي ينفخ به العداد ليذكي النار .

النشال والكفاح. فهو يؤثر العافية ، ويحرص على إرضاء الحكام والرؤساء . يتقرب بالمدح ، ضماناً لسلامته واطمئنانه ، وطمعاً في مالهم وعطائهم ، ويبلغ في ذلك حد التلون والنفاق . لا يكاد يصل إلى عبد الملك حتى يرضيه بشتم ابن الزبير ( أبي خبيب ) والتعريض به في أول قصيدة مدحه بها فيقول :

دعوت الملحدين أبا تُخبَيب جِماحا، هل شفيت من الجماح (۱) فقد وجدوا الخليفة هِبْرِزِيًّا ألفً العِيصليس من النواحي (۱) فيا شجرات عيصِك في قريش بعَشَّات الفروع ولا الضواحي (۱) رأى الناس البصيرة فاستقاموا و بَيَّنَت المِراضُ من الصَّحاح

ولا يكاد الحجاج يموت ، حتى يستبيح جرير لنفسه أن يمر ض به عنسد سليان بن عبد الملك ، إرضاء له ، لما هو معروف من تباغضها . وهو لا يستحي ن يفعل ذلك ، مع ما سلف من مدائحه الرائعة فيه ، ومن إحسان الحجاج إليه . يقول اسليان إنك قد أنقنت الناس من بلاء عظم . ويصف تعذيب الحجاج للناس في سجنه المشهور ( ديماس ) وتنكيل بهم . فهذا رجل مكبل بالقيود ، وذاك قتبل ، وتلك امرأة علقت من ثديها :

أَجَر ْتَ من المظالم كل نفس وأديت الذي عَهيد الرسولُ

 <sup>(</sup>۱) ألجماح المئاد والخلاف ، الملحد المخالف ، ومنه الالحاد يمسى الكفر لأنه انحراف من البدين ،

 <sup>(</sup>٢) الهبرزي الخالص ، الألف الملتف ، العيص التسجر ، هذا مثل ضربه ، يريد اته
 من وسط العز ليس من تواحيه ،

 <sup>(</sup>۲) المشبة ( بغتم العين وتشديد الشين ) الشجرة اللثيمة المنبت الدقيقة التضبسان .
 المضواحي التي سقط ورقها قبدت عيدانها .

ويدعوك المكلَّفُ بعد جَهْد وعان قد أضرَّ به الكُبُول وما زالت معلقـــة بثدي بذي الدِّياس أو رجل قتيل وَرَجْتَ الهُمَّ والحُلَقاتِ عنهم فاحيى الناسُ والبلدُ المُحُول

كان جرير لا يبالي غير سلامته ، فهو لا يهجو إلا من تعرض له من الشعراه ، ولا يعرض لنقد الولاة والعال أو مهاجمة سياستهم . وهو لا يرتزق بالهجاء ، لأن ذلك قد يعرضه الشر ، ولكنه يعز لفي ذلك على المدح ، ويسوم نفسه في سبيل المال أقبح الذل ، وأبغض الإلحاف . فهو لا ينتظر عطاء من يمدحه ، ولكنه يصرح بالسؤال مستجدياً ، ويكثر من الشكوى متمسكناً ، وكأنه يستكثر بذلك من العطاء ، ويراه داعياً للزيادة .

يقول لعبد العزيز بن الوليد :

إلى عبد العزيز شكوتُ جهداً من البَيْضاء أو زمن القَتاد سنين مع الجراد تعرَّقتْنا فها تُبقِي السنون مع الجراد؟''' وبقول للحجاج:

ألا نشكو إليك زمان مَحْل وشرب الماء في زمن الجليد ويقول لمعاوية بن هشام (وهو هنا مداعب خفيف الروح):

<sup>(</sup>۱) البيضاء السنة التي لا نبات فيها ، وزمن القتاد حين يرعى الناس رعي القتاد فيلهبوا فيه النار لناكل شوكه ، ثم ترعاه الابل ، تعرق العظمة وعرقها أكل ما عليها من اللحم ،

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم تُخْصَ عِدَّ تُهم إلا بعدًاد كانوا ثانين أو زادوا ثمانية لولارجاؤك قد قتَّلْتُ أولادي

ومن دعابته في السؤال المُلحِفِ قولـه لسليان بن سعد صاحب ديوان العطاء باليامة :

تركت عيالي لا فواكه عندهم تحقى العظام الراجفات من البيلي كان النساء الآسرات حَنَيْنَني منعت عطائي يا ابن سعد وإنما فإن ترجعوا رزقي إلي فإنه

وعند ابن سعد سكر وزبيب وليس لداء الركبتين طبيب عريشا فمشيي في الرجال دبيب "" سبقت إليَّ الموت وهو قريب متاع ليال والحياة كَذُوب

ومن قبيح إلحافه قوله في بعض مدائحه لبني أمية :

لا يشبعون وأمهم لا تشبع حتى الحساب ولا الصغير المرضع عين مهجَّجَة وخد أسفع (٢) كثر الأنين وفاض منها المدمع عا جمعت وكلَّ خير تجمع (٣)

أشكو إليك فاشتكي ذرية كثروا علي فها يموت كبيرهم وإذا نظرت يريبني من أمهم وإذا تقسَّمت العيال عُبُوقها رشني فقد د خلَت عليَّ خصاصة و

<sup>(</sup>١) العريش الهودج ، الأسرات اللائي يأسرن المحامل والهوادج ، والأسر الشد والمصب.

 <sup>(</sup>٣) الخصاصة الفقر والحاجة • داشه وصله بمال ٤ كأنه جعل له ديشا بعد أنكان عاديا.

ولمل الفرزدق لم يبعد كثيراً عن الصواب حين صوار شراء جرير في جمع المال ، وابتذاله نفسه في السؤال ، مع أن قومه من تميم كانوا يستطيعون أن يغنوه ويكفوه ، حيث يقول :

إذا قال بيتا بالطعام يُكايلُه على إسْكَتَيْها قال إني مزاولُه ليخرجه إذ لم تنله أنامله رفيقا إذا استلقت فإنك نائله من الفقر لاقية الهزال فقاتله وفي هَجَر عَرْ ثقال جَلَائلُه ('') بهمريشه حتى تَوازَى نواصِلُه ('')

يظل بأسواق اليامة عاجزاً ولو جعلوا لابن المراغة درهما لظل مكبا يبتغي بلسانه تقدَّم عليها يا جرير فإن تكن أظنَّ بنا زوج المراغة أنه وقد كان في الدنيا مَرادٌ لقَعْبيه وكانت تميم مطعميه ونابتا

ومع ذلك فلم يكن جرير بالمادح الجيد . فالرقة والسهولة الفالبتان على شعره تحرمان مديحه ما ينبغي له من قوة وشدة أشر . وهو لا يقع على صفات الملوك والحلفاء ، ولا يعرف كيف يمدحهم ، فهو من هـذه الناحية لا يقار ن بشاعر كالأخطل .

يقول لسليان بن عبد الملك ، وكأنه يمدح رجلًا كريمًا من عامة الناس :

<sup>(1)</sup> وإذ المكان جال فيه مستكثيفا ، مراد اسم مكان منه ، القعب اناه يحلب فيه اللبن ، هجر موضع من ديار بني تعيم مشهور بكثرة تخيله ، الجلة ( بضم الجيم ) وهاه للتعر يتخلف مسين مسعف النخسل ،

<sup>(</sup> ٢ ) يريد استواء قصاده وطواله على التشبيه بالزرع . وقصل النبات ما يبرؤه من أكمته .

يهينون الخاص لكل ضيف إذا ما حب في السنة الجميل (١٠٠) ولا يوصف الناس بأنهم ضيوف الخليفة ولكنهم رعيته .

ويقول لعبد العزيز بن مروان حين رحل إليه يمدحه بمصر :

إذا ما أناخ الراغبون ببابكم مع الوفد لم ترجع عِبابُهمُ صِفْرا وذلك أدنى ما يقال في رجل . فلو أن هذه العياب عادت مملوءة تِبْنا أو تراباً لما كانت صفرا .

ويقول في مدح يزيد بن عبد الملك إنه نزل به ضيفًا فأكرمه وغطاه من فضل لحافه :

ما مَن جفانا إذا حاجاتُنا نزلَت كن لنا عنده التكريم واللَّطَف كم قد نزلت بكم ضيفا فتَلحَفني فضلَ اللحافونعمالفضل يُلتَحف

وليس مثل جرير ضيفاً على مثل يزيد ، وإنما هو معتف يرجو فضله ويسمى السيئيه . واستعارة اللحاف هنا للفضل من أقبح الاستعارات .

ثم يقول إن له حساداً لا يغنون غناءه :

يا رب قوم وقوم حاسدين لكم ما فيهم بدّلُ منكم ولا خلف وهذا نزول بالخليفة إلى مستوى عامة الناس.

<sup>(</sup>١) الجميل النسجم المذاب ، يكنى بذلك عن الجدب ،

ويقول لعبد الملك :

الله طوقك الخلافة والهدى والله ليس لما قضى تبديل

وليس يحسن استعمال التطويق في النعمة ؛ فإنما يطوق الناس البلاءو المصائب. فالطوق أدنى إلى أن يصور التضييق والتنكيل.

يقول للوليد بن عبد الملك :

وترى الجفان يَمُدها قَمَعُ الذرى مدَّ الجداول بالأَيْقِ المفعَم'' والقِدْر تَنهيمُ بالمَحال وترتمى بالزَّوْر همهمةَ الحِصان الادهم'ن

وليس يوصف الخليفة بأنه يمد للناس جفاناً يعاوها شحم السنام ، وبأت قدوره تغلي بالقطع من فقار الظهر ، كأنها الحصان الأدهم حين يهمهم ويصهل . فذلك قليل جداً على الخليفة . وإنما يمدح به عامة الناس الذين ينتابهم الفقر .

### ويقول لهشام :

وكان أبوك قد عامت معد يفرج عنهم الكُرَب العظاما وقد وجدوك أكرمهم جدوداً إذا نسبوا وأثبتهم مقاما وتُحريز حين تضرب بالمعلَّى من الحسب الكواهلَ والسناما

وليس نسب الحليفة موضع مجت ، ولا هو مما يحتاج إلى إثبات ، أنه أفضل الناس نسباً .

<sup>(</sup>١) اللروة السنام ، قعمة اللروة أعلى السنام ، الجداول الانهار ، الأتى الجاري ،

<sup>(</sup>٢) المحال فقار الظهر واحدها محالة ، الزور الصغر ، الهمهمة صوت دون الصهيل ،

### ريقول له في مديحة أخرى:

فيا ابن المطعمين إذا شتونا ويا ابن الذائدين عن الحريم فها الأم التي ولدت أباكم بمقُرفة النِجار ولا عقيم "" فاد أن أما ولدت شرطيا لم تكن عقيماً.

ويقول للمباس بن الوليد :

فيا ابن المطعمين إذا شتونا ويا ابن الذائدين عن الذمار وتمطر من نداك يداك فضلا إلى كرم الشمائل والنجار وتوقد نار مكرمة وأخرى إذا ما المَحْلُ أُخْمَدَ كلَّ نار

وكأن بيت الخليفة بجهول يحتساج إلى أن توقد أمامه النار ليهتدي إليه الضيفان .

كانت السهولة الغالبة على شعر جرير صورة من طبعه السمح ، ونفسه الرقيقة المطمئنة . فقد كان جرير رجلاً مؤمناً شديد التمسك بدينه ، يؤثر المسلامية والمافية في الآخرة كا يرجوهما في الدنيا . كان إذا صلى الصبح جلس في فتسام منعزل أمام داره ، لا يكلم أحسداً حتى تطلع الشمس ، ولا يبرح موضعه ولو تناحر الحي (٢) . وقد درت به جنازة وهو يملي على رجل قصيدته :

ودع أمامة حان منك رحيل إن الوداع لمن تحب قليل

 <sup>(1)</sup> القراف المخالطة ، النجار الأصل ، مقرفة النجار مختلطة النسب ، به ضعف في بعض أصوله أو أطرافه .

<sup>(</sup>٢) النقائض ١ : ٣٢

فقطع الإنشاد رجعل يبكي . ثم قال : شيبتني دــذه الجنازة (١) . ولقي الفرزدق بنى وهما حاجان ، فقال له الفرزدق :

فإنك لاق بالحصّب من منى فخاراً فحدثني بمن أنت فاخر فلم يجبه إلا بقوله: لبيك اللهم لبيّنك (٢).

وهذه الرقة الغالبة على طبعه ، جملته من أكثر شعراء عصره توفقاً في الغزل والرثاء . وبهذا كان يمتاز من زميليه الأخطل والفرزدق . لم يفرغ جرير للغزل ، ولم ينشىء فيه قصائد مستقلة ، ولكنه كان يقدم لمدائحه وأهاجيه بنسيب يسيل رقة وعذوبة . وكان جرير يعرف من نفسه هذه الرقة ، فهو يقول : ما عشقت قط . ولو عشقت لكنسبّت نسيباً تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها من شبابها (٣) . انظر إلى قوله في مقدمة قصيدة يهجو بها الفرزدق :

ومات الهوى لما أصيبت مَقَاتلُه فهذا أوان الحب تبدو شَوَاكله إليَّ صباه غالب لي باطلُه وإنس مِحَاليه وأُنس شمائله ولكنه دائه تعود عَقَا بِلُه

فلما التقى الحيان ألقيتُ بالعصَى لقد طال كتاني أمامة حبَّها ويوم كإبهام القطاة مُزَيَّن للهوتُ بِجنِنيً عليه سُمُو طه فلو كان هذا الحبُّ حبا سلوتُه

هذا شمر معظم جماله في ألفاظه السمحة الرقية..... ٤ التي تطرب الأذن

<sup>(</sup>۱) الافاني ۱ : ۱۵

<sup>(</sup>۲) الاناني ۸ : ۲۳

<sup>(</sup>٣) الاغساني ٨ : ٤٣ .

وتستخف القلب. ولقد حتى لجرير أن يصبو ويبكي ، حين قدم المدينة فاستمع إلى أشعب يغنشي في قوله :

يا أخت ناجية السلام عليكم قبل الفراق وقبل لوم العُذَّل لو كنت أعلم أن آخر عهدِكم يومُ الفراق فعلتُ ما لم أفعل

فجمل يستعيده وهو يبكي حتى اخضلتت لحيته . والذي يقرأ رثاء جرير لزوجته وولده ( سَوَادة )، لا يستطيع أن ينتشل نفسه من الحزن العميق الذي أملاهما ، والرقة الباكية التي تفيضان بها . ولقسد ماتت زوجة الفرزدق ، فلم يحد النادبات من شعره ما يندبنها به ، فندبنها بقصيدة جرير هذه التي رثى بها زوجته .

هذه بعض مواهب جرير الشعرية وملكانه . وإغا كانت تتجلى هذه المواهب في كامل قوتها وروعتها حين يهجو الأفراد . فقد كان هذا الرجل الرقيق الطبيع جرو و هراش كا يقول الحجاج ، يندفع في الهجاء متدفقاً لا يمل ، وكأنه يمارس أحب الهوايات إلى نفسه . وكان يعينه على ذلك هدوء طبعه وبرود أعصابه . فقد كان ينهشه ثمانون شاعراً من معاصريه ، لم يستطع أحدهم أن "يحفيظه أو يثير غضبه ، فهو يستمع إلى هجائهم في اطمئنان ، ثم يرد عليهم بهذا الاطمئنات نفسه ، فيطيل مقدماته في النسيب ، مستأنياً لا يستعجله الغضب ، حق إذا أرضى منه نفسه ، تناول خصمه متهكا ساخراً ، مفتناً في تهكه وسخريته بما يضجك منهم الناس ، ويثير حولهم عواصف الضحك ، ويضيئ عليهم الدنيا . يضجك منهم الناس ، ويثير حولهم عواصف الضحك ، ويضيئ عليهم الدنيا . فحيثا ذهبوا وجدوا هجاءه فيهم قد سبق على الألسن "يتندر به في كلمكان. يقول ابن سلام : كان الفرزدق يتضور ويجزع إذا أنشد لجرير ، وكان جرير أصبرها . دخل رجل على الفرزدق فقال : وردت اليوم المربد قصيدة لجرير أوماس . ذاكل رجل على الفرزدق فقال : وردت اليوم المربد قصيدة لمرير أسلام الناس . فامتقم لون الفرزدق . فقال الرجل: ليست فيك يا أبا فراس . تناشدها الناس . فامتقم لون الفرزدق . فقال الرجل: ليست فيك يا أبا فراس .

فقال : فيمن ؟ قال : في ابن لجأ التيمي . قال : أحفظت منها شيئا ؟ قال : عليمت منها بنتين (١)

كان جرير ممتازاً في حسه اللفظي ؛ عالماً بوحي الكلمات وأسرارها . فهو إذا تغزل رأيت ألفاظه تسيل رقة وعذوبة في مثل قوله :

عوجي علينا واربعي ربة البغل ولا تقتليني لا يحل لكم قتلي لياكي إذ أهلي وأهلُك جيرة وإذ لا نخاف الصرم إلا على وصل وإذ أنا لا مال أريد ابتياعه بمالي ولا أهل أبيع بهم أهلي

وإذا رئى رأيت ألفـــاظه تقطر حزناً وكمداً ، في مثل قوله يرثي ولده ( سوادة ) :

قالوا نصيبُك من أجر فقلت لهم كيف العزاء وقد فارقت أشبالي فارقتني حينكف الدهرمن بصري وحين صرت كعظم الرَّمَّة البالي إن الثَويَّبذي الزيتون فاحتسبي قد أسرع اليوم في عقلي وفي حالي

وإذا هجاكانت ألفاظه مشحونه بالسخرية والاستهزاء ، تستمجل القارى، بالضحك ، قبل أن يفهم ما تضمنت من معنى . يقول للفرزدق :

عُدُوا خَضَافِ إِذَ الفحولُ تُنُجَّبَتْ وَالْجِيْثَلُوطَ وَنُخْبَةً خُواراً ('`` وإذا فخرت بامهات مجاشع فافخر بقَبْقَب واذكر النَّخُوارا

<sup>(</sup>۱) ابسن سسلام ۱۳

<sup>(</sup>٢) النخبة الجبان

وتأمل اختياره لهذه الألقاب العجيبة ، وإلى غرابتها المضحكة، في الجيئلوط ( وهو لفظ مخترع ، كأن معناه الكذاب السلاح ، مركب من جلط وجثط وسلط ) وقتبُّقتب والنيخُوار .

ويقول له:

بئس الفوارس يا نَوَارُ مِجَاشِعُ مُخورُ إِذَا أَكُلُوا خَزَيْراً صَفْدَعُوا وتأمل هؤلاء القوم الذين يُعْمَعُنْدِعُون ( أي يسلحون ويضرطون ) .

ويقول له :

فإن مجاشعاً فتعرُّ فوهم بنو جو خي و خجـ خـ جوالقذام

وتأمل اختياره لهذه الأسماء الفريبة ، وهي أسماء بعض من كان يشتفل بالحدادة من رقيقهم ، يتهم نساء مجاشع بهم . ويقول : هؤلاء القيون هم آباؤهم .

ثم انظر أخيراً إلى هذه الأبيات المجيبة ، ولا تتعب نفسك في فهمها ، فهي تؤدي ما أريد بها بمجرد ملامستها للأذن ، وتستفز الضحك بخصائصها الصوتية وحدها :

أنت ابنُ هاتيكَ وتيكَ تيكا أشبهت منها شبها يُخزيكا أشبهت مُحران وعُصْل كِيكا أما ترى الحمرة في بنبكا يا ابن التي كانت تُمشِّي حِيكا كان بين إسكتيها ديكا فرْجُ آستها مثل مَشَقٌ فِيكا تقول لما مَلَّت التَّوْريكا عال أخاك العبد عن أبيكا وقد و هب جرير مع هذا الحس اللفظي المتاز عيناً نقادة ، تقع على العيوب ورجوه النقص من أول نظرة ، وتهتدي إلى مواضع السخرية اهتداء المغناطيس إلى دقائق الحديد المنتشر ، ومن وراء هذه الملاحظة الدقيقة النقادة خيال خصب وذكاء نفاذ ، يمده بالصور الغريبة في الافتتان ، البارعة اللاذعة ، يتناقلها الناس متندرين . فمن أمثلة هذا الهجاء الذي يعتمد على الصور ، قوله يصف بني مجاشع بالسمن والترهل ، مع قلة الفناء في الحروب :

تجد لحماً وليس على عظام وما جمع القناة مع اللجام وتدنون الصدور من الطعام متى تغمز ذراع مجاشعي في فسا صدق اللقاء مجاشعي والمور إذا كَقِيتم وقوله فيهم:

وله إذا وضع الإزار حران'' بغل تقاعس فوقه 'خر'جان تلقى ضِفَنَّ مجاشع ذا لحية من كل منتفخ الوريد كانه وقوله للنم :

ولم تمش تَيْمُ في ظلال الخوافق وما تهتدي تيم لِباب السُرادق ولا يمسحون الدهرَ عُرةَ سابق و تَهُ مُ مُمَاشيها الكلاب إذا غدوا وتيم بابواب الزُّروب أذلة ومَسح تيم ُقصَّة التيس وأستَه وقوله للبَعيث الجاشعي:

<sup>(</sup>١) الضغن القصير المكتنز ، الحر ( بكسرتين ) موضع المورة من المرأة ،

يَفِيشُ ابنُ حمراء العِجان كانه خصيُّ بَرَادِين ِ تَقَاعَسَ فِيالُوحُلُ<sup>(۱)</sup> وقوله فِي الأخطل:

والتغلبي إذا تنحنح للقبرك حك أستَه وتمثل الأمثالا وقوله الفرزدق:

بدت سَوْءَةُ مما تُجنِ البراقع أنوفُ خنازير السوادِ القَـوَابع تُصوَّتُ في أعْفاجهن الضفادع'''

وقوله له :

إذا أسفرت يوما نساة مجاشع

مَنَاخِرُ شَانَتُهَا القيونُ كَأْنِهَا

مَبَاشيم من غِبُّ الخزير كأنما

وأوصى تُجبَيرُ إلى غالب وصية ذي الرَّيحم المُجهَد فقال ارفقَنَّ بلى الكتيف وحكِّ المَشَاعب بالمبردُ الله وفاز الفرزدق بالكلبتين وعدل من اللحمَم الاسودُ الله ودان المحمَم الاسودُ الله المحمَّم الاسودُ الله المحمَّم الاسودُ الله الله الله الله الله الله وعدل من الله الله ودانًا الله و ا

<sup>(</sup>١) ابن حمراء المجان يكنى بذلك عن أن أمه أعجمية ليست بعربية ، والعجان الموضع الله يبين القبل والدبس ،

<sup>(</sup>٢) الغزير والغزيرة دنيق يخلط بالماء ويوضع على النار حتى يتماسك قوامه ، وقسد يوضع فيه لحم، أو هو مرقة تتخذ من بلالة النخالة، الامفاج الامماء ، وقب كل شيء عاقبته،

<sup>(</sup>٣) الكتيف ضباب الحديد ، والراحدة كتيفة ، وهي حديدة هريضة يفلق بها الساب . المشاهب جمع مشعب ( على وزن منبر ) وهو المثقب الذي يثقب به .

<sup>(</sup>٤) الكلبتان ما يأخل به الحداد الحديد المحمى ، المدل ( بفتح العين وكسرها ) المسل والنظير ، الحمم ( بضم الحاء وقتح الميم ) القحم ،

فرَّقَعُ لَجِدكَ أكياره وأصلح متاعك لا تفسد وأدْن العالم المتعدد، وأدْن العالم المتعدد، والعالم العالم المتعدد، العالم المتعدد، العالم المتعدد، العالم المتعدد، العالم المتعدد، العالم المتعدد، العالم المتعدد العالم المتعدد المتعدد

وهو يتهم جدة الفرزدق بمبدها 'جبَير ، ويقول إنها ولدت ابنهـا غالباً ( أبا الفرزدق ) منه . ثم هو يمر بذلك مرور من 'يلقي الخبر وكأنه حقيقــة مفروغ من صحتها لا تحتاج إلى إثبات . ومن ذلك قوله :

يا تيمُ إن وجوهكم ـ فتقنعوا ـ 'طبيعَت بالام خاتم وكتاب قوم إذا حضر الملوك وفودُهم 'نتيفَت شواربهم على الأبواب وقوله فيهم:

وتيم يفخرون و طَرْبُ تَيْم كَضَرْب الزَّيْف بار على التجار وقوله النرزدق في نفس المنى ، حين طرد من الحجاز، لسوء سيرته وإفحاشه في شمره :

<sup>(</sup>١) الملاة ( بفتع المين ) السندان الذي يطرق عليه العديد ،

نفاك حجيجُ البيت عن كلَّ مَشْعَر يَ كَا رُدَّ ذُو النُمِيَّتَيْنِ المزيَّفُ ويقول للأخطل:

أتزعم ذا المناخر كان سِبْطَ عَلَى يهودي وتزعمه أباكا وهو بذلك يشير إلى ما يروى من أن الحنزير كان من بني إسرائيل فمسخ . هذا الخيال الخصب ، وهذه النكتة البارعة ، قد جملت جرير من أخطر الهجائين ، في إطلاق الألقاب على خصومه، وترويج الاشاعات الباطلة، يكررها

فهو يلقب الأخطل بدَو بُهَل ، لأنه كان نصرانياً يأكل الحنزير . يقول له : 

بكى دَو ْبَلْ لا يُر ْقِىء اللهُ دمعَه ألا إنما يبكي من الذل دوبل (١٠)

ويقول :

في شعره ، ويفتن في عرضها ، حتى تصبح عند الناس حقيقة مؤكدة .

فكم من خبيث الريح من رهط دوبل بدجلة لا تبكي عليه النوائح ويقول:

فإنك يا خنزير تغلب إن تقل ربيعة وزن من تميم تكذَّب ويلقب أبا الفرزدق بحوض الحار ، لأنه كان أحدب داخل الصدر طويل اللحية :

حوضالحمار أبو الفرزدقفاعرفوا منه قَفْ ومقلَّدًا وعِذارًا (٢٠

<sup>(</sup>۱) الدويل الخنزير أو ذكره أو ذكر ولده . 🗠

 <sup>(</sup>۲) العداران جانبا اللحية • وهو كذلك ما سال من اللجام على خد الفرس • والقصود
 هنا المنى الأول • المقلد موضع القلادة •

ريترل :

حوض الحمار أبو الفرزدق فاعلموا عَقْدَ الاخادع وانشناجَ الِمرَفَق (١)

مَثْ الخليقة من علمنا منهم حوضُ الحمار وشر من لم يخلق
ويلقب بني نمير بالتيوس:

فصبراً يا تيوس بني غـــير فإن الحرب موقدة شهــابا ويسمي الفرزدق القرد لقصره ودمامة وجهه ، ويلقبه أحياناً القرد الأصلع لجمعه الصلع إلى القصر والدمامة :

إنَّ البَلِيَّة لا بلية مثلَها قرد يعلَّسل نفسه بالباطل ويقول:

ولقد صككت بني الفَدَوْكُس ِصَكَّةً فلقوا كا لقي القُر َيْد الأَصلع (٢٠ ويلقب رجلًا من سعد اسمه أبو كامل (ضرة الأرنب):

أخالفت سعداً وحكامها أيا ضرَّةَ الأَرنب الحافـــل ويلقب رجلا آخر اسمه ميجاس (دودة الحَش):

لو كان غيرُك ياميجاسُ يشتمنا يا دودَةَ الحُشِّ يا 'ضلَّ بن 'ضلَّال'"

<sup>(</sup>۱) الأخدع مرق في الرقبة وهو فرع من الوريد ، والأخادع جمعه ، يقال لوى فلان أخلامه أي أمرض وتكبر ، وسوى أخدمه أي ترك الكبر ، ألم قل مقصل الدراع ، وانسناجه تقيضه (۲) بنو الفدوكس بيت من بيوت تفلب : وهم قوم الأخطل ،

<sup>(</sup>٢) الحش الكنيف •

ويلقب شبَّة بن عقال ( سلح النعامة ) :

فضح الكتيبة يوم يضرط قاعًا سَلْحُ النعامة شَبَّةُ بن عِقَال

وجرير بعد هذا أمهر الناس في اختراع الإشاعات وترويجها. يُعشهر الفرزدق إلى قوم من بكر حين يخطب ابنتهم حدراء ، فلا يزال جرير يشنع بهها ، حق يمنعها أهلها منه ، كفا لشره وهجائه . ويتهم ليلى أم غالب ( جدة الفرزدق ) يجبير عبدها – وكان قيناً – ويكرر ذلك حتى يشيع بين الناس .

تلقى نساء مجاشع من ريحهم مرضى وهن إلى مُجبَير أنزع ليلى التي زفرت وقالت حبيدًا عرَق القِيانة من جبير ينبع

ويتهم حِعْشِن أخت الفرزدق برجل من مِنْقَرَ ، ولا يزال يفتن في تصوير الصاله أفحش افتنان ، ويفصل أقذر تفصيل ، حتى تصبح جمثن سبة الفرزدق وقومه ، ولا يرى الناس قوله فيها إلا حقيقة . ثم يقر في آخر عمره بأنها كانت من صالحات النساء ويستغفر الله .

كان الفرزدق يشنع بجرير ، ويختلق الإشاعات حوله وحول قومه . ولكن لم تكن له جرأة جرير وبراعته ، فهو يشنع بصلة بني يربوع بالحمير ، وهو شيء بميد عن المعقول ، قد يتندر به الناس ، ولكنهم لا يصدقونه . فأما جرير فهو يلتقط مادة هجائه من الواقع المشاكد ، القريب من المعقول .

وقد كان جرير يمالج موضوعاته معالجة الفنان الموهوب ، الذي يلتّح ولا يصرح ، ويتناول الأشياء من أطرافها مترفقاً ، ويشير إليها ولا يلمسها.

يقول في أعنور كبنهان :

وأعور من نَبْهانَ أمّا نهارُه فاعمى وأما ليلُه فبصير

وبِقُولُ لَعْمَرُ بِنَ لَـنَّجِنًّا مَعْيَرًا بِأَمَّهُ :

ما بال بَرْزة في المَنْحَاة إذ نذرت صوم المحرَّم إن لم يطلع القمر ويقول له:

ولقد همتُ بان أدُّمر بارقا فرقبتُ فيهم عُمَّنا إسحاقا

وهو بذلك ينفيهم عن العرب وينسبهم إلى بني إسرائيل. وأبرع ما فيالبيت أنه يدخر كل ما فيه من لذع للكلمة الأخيرة . فالقارىء لا يرى بالبيت بأساً حتى تلقى هذه الكلمة كالتنبلة .

ويقول لتيم :

ترى الأبطال قد كُلِموا و تَيْمُ صحيحو الِجُلْد من أثر الكلوم ويقول الفرزدق :

فإن مجاشعا جمعوا فِيَاشا وأستاها إذا فَز عوا رطابا يتهمهم بالجبن ، ويقول إنهم يسلحون لفرط ما بهم من فزع .

ويقول في نساء بني 'نمُـُــير :

إذا قامت ـ لغير صلاة وترر بعَيْدَ النوم أَنْبَحَت الكلابا ويقول لبني مجاشع :

الظاعنون على أهواء نسوتهم والخافضون بدار عير مِعْلال

وجرير بعد كل هذا ساخر من خصمه ، متهكم به ، لا تراه غاضباً أبداً .وقد جعل هذا الهدوء لسخريته لذعاً كأنه السياط .انظر إلى قوله في تعيير بني مجاشع بلكييط بن زُرارة ، الذي قتل في بعض الحروب :

وخور ُ مجاشع ِ تركوا لَقِيط ا وقالوا حِنْوَ عينِك والغرابا (۱) جملهم يتحدثون إلى الميت ، ويطلبون إليه أن يحافظ على عينه من الغراب. وقوله للتم:

وإنك لو لقيت عبييد تَيْم وتَيْمً قلتَ أَيَّهُم العبيد و مَنْمًا قلتَ أَيَّهُم العبيد وقوله للأخطل:

أدَّ الِجْزَى ودع الفخار بتغلب واخسأ بمنزلة الذليل الصاغر وقوله له:

قال الأُخيطل إذ رأى راياتنا يا مار سَرْجِسَ لا نريد قتالا وقوله:

إذا ما كان خالك تغلبياً فبادِلُ إن وجدت له بدالا أبعلَ التغلبية لا تطأها فلا ديناً أصبت ولا جَالا

<sup>(</sup>١) حنو المين عظم الحاجب المنحني على ألمين • يهزه به فيقول : احفظ الفراب بمينيك، قان انصرفت عن مراتبته سقط عليها فأكلها •

#### رقوله له :

قيس وخندف إن عددت فَعَالهم خير وأكرم من أبيك فعالا إن حرَّموك لتحرُّمنَّ على العِدا أو حللوك لتؤكّلَنَّ حلالا ويقول الفرزدق:

زعم الفرزدق أن سيقتل مِرْبعا أبشر بطول سلامـــة يا مِرْبع ويقول معيراً إياه قتل الزبير بن العوام وهو في جوار قومه مجاشع :

فَادُّوا بَحُوارِيُّ الرسولورَ حُلَّه إلى أهله ثم افخروا بعدُ أو دَعُوا

كل هذد الخصال كفلت لشمر جرير السيرورة والذيوع ، وجعلت منه أبرع هجاء عرفه الأدب العربي في مهاجمة الأفراد . فلم يعرف الأدب العربي شاعراً تعرض له مثل مذا العدد الضخم من الشعراء الذين تعرضوا لجرير ، فكان لا يمل الرد عليهم ولا يضيق به . وكأن مواهب هذا الرجل الشعرية ، لم تكن تسخو وتجود إلا على الهجاء .

## القرزدق

الحديث عن جرير لا بدأن يستدعي الحديث عن الفرزدق ، فها صنوان لا يفترقان ، ربطت بينها الأقدار في النشأة ، فكان مولدهما في عامين متقاربين ، سبق إليه الفرزدق ببضع سنوات . وربطت بينها في الوفاة فماتا في عام واحد ، وربطت بينها في النسب فكاتا من قبيلة واحدة ، وربطت بينها بمدكل ذلك في هذا التلاحم والتنافس ، الذي دام بينها نحواً من أربعين عاماً ، يتهاجيان بما لم يتهاج عنه شاعران في جاهلية أو إسلام ، كا يقول ابن سلام .

ويتفق الذين أرخوا لهما على أنهما ماتا في عام واحد ، ثم يختلفون في تحديده ، على الدين عام ١١٠ هـ ، ولا يتأخر عن ١١٤ (١١ . ويرجح أبو الفرج أت تكون وفاتهما في عام ١١٤ هـ ، لأن للفرزدق شعراً في يوم كاظمة ( ١١٢ هـ ) ، ولا بد أن تتأخر وفاته عنه . ويؤيد ما يذهب إليه أبو الفرج أن الفرزدق مدح خالد بن عبد الملك بن الحكم والي المدينة ، وخالد هذا قد وليها عام ١١٤ هـ ، ويتفق المؤرخون كذلك على أنه جاوز التسمين . ويؤيد ذلك عندنا قوله في مقدمة قصيدة يمدح بها عبدالله بن عبد الأعلى بن أبي تحشرة الشيباني :

سما لك شوق من نوار ودونها مَهَامِهُ غُبْرُ آجناتُ المَناهِل (٢) ومن بعد أن أكملتُ تسعين حِجَّةً وفارقتُ عن حِلْمالنُهي كلَّ جاهل

 <sup>(</sup>۱) العقد الفريد 7 : ۲۲۲ ، ابن خلكان ۲ : ۲۲۵ ، الشعر والشعراء ۱۷٦ و ۱۷۹
 (۲) المهامه جمع مهمه وهي الصحراء ، المنهل الآجن الراكة القاسد .

وقول جرير في رثائه :

فتى عاش يبني المجد تسعين حجة وكان إلى الخيرات والمجديرتقي فولد الفرزدق على ذلك حوالى عام ٢٤ ه ، أو قبله بقليل .

ويؤيد ذلك قوله في مقدمة قصيدة يمدح بهــــا الوليد بن عبد الملك ( ٨٦ هـ - ٩٦ هـ) . ويفهم من جوها أنها في أوائل عهده بالخلافة :

ألم يك جهلًا بعد ستين حجة تذكُرُ أم الفضل والرأسُ أشيب ويؤيد ذلك أيضاً قوله في مقدمة قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك (١٠١ هـ ١٠٠):

تقول أما ينهاك عن طلب الصبا لِدا تُك قد شابوا وإن كنت أكبرا من الثانين الذي ليس واردا ولا جائيا من عَيْبَة مُتَنَظّرا

وقوله بعد ذلك في مدح هشام بن عبد الملك ( ١٠٥ هـ – ١٢٥ هـ ) ، ولا بد أن يكون في أول خلافته :

رمتني بالثانين الليالي وسهمُ الدهر أصوبُ سهم ِ رامي

نستطيع إذن أن نطمئن إلى هذا التاريخ ، الذي يصور الفرزدق أسن من جرير ببضع سنوات ، وأن نرفض ما يتعارض معه من الروايات ، مشل قول صاحب الأغاني (١) و حج الفرزدق بعد ما كبر وقد أتت له سبعون سنة ،وكان هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك العسام ، . فالمعروف أن هشاماً حج عام

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٩ :٠٠

١٠٦ه. فحولد الفرزدق على هذه الرواية عام ٣٣ وهو مناقض لما يروي أبوالفرج نفسه في موضع آخر (١) ، من أن الفرزدق كان يجيب الهجاء في أيام عثان (٣٦ - ٣٥ ه). ومناقض كذلك لما يروي في موضع ثالث (٢) من أن أباه وفد به على علي بن أبي طالبرضي الله عنه بعد موقعة الجمل (٣٦ ه)، فقال له: إن ابني هذا من شعراء مضر فاسمع منه. فقال له : علمه القرآن.

وإذا كانت الأقدار قد ألفت بين جرير والفرزدق من وجوه ، فقد خالفت بينها من وجوه أخرى ، فكانا متناقضين من نواحي كثيرة . فجربر خامـــل الأجداد ، شديد الشِمور بنقصه ، ساخط على القدر الذي لم يجيء به إلى الدنيا إلا عن طريق أبيه . وهو عاق له ضيق به . أما الفرزدقفهو عظم الأبوالجد، شديد الشمور بامتيازه وتفوقه ، راض عن آبائـــه ، شديد الفخر بهم . وجرير رقيق القلب ؛ عميق الإيمان ؛ ليس في سيرته خروج على الدين أو العرف . وهو مسالم ، حسن الملاقة بالولاة والحكام وبالناس . أما الفرزدق فهو فظ غليظ القلب ؛ لم يدخل الإسلام قلبه ولم يتغلغل فيه ؛ ففي سيرته خروج على العرف والدين . وهو جلف جاف كشير الخلاف ، مولع بالمشاكسة والمراء . ولذلك ساءت علاقته بالولاة جميعاً . وكان جرير لرقته وإيثاره حياة الوداعة والهدوء لا يتكسب بالهجاء . وكان يبتذل نفسه في السؤال ، ويهينها في سبيل المال .أما الفرزدق فكان شديد الاعتداد بشخصه ، يفرض نفسه على الناس فرضا ، ويسألهم في عنف ، وكأنه يرى في مالهم حقـاً له ، ويهجوهم إذا امتنعوا عنه وأبوا أن يبذلوا له . وهو كذلك شديد الاعتداد بنفسه حين يسأل الخلفساء والولاة ، لا يتوسل إليهم إلا بنسبه ومكانته من قبيلته . وكان جرير زبيري الهوى قيسى النزعة ، يمثل الحزب اليربوعي من تميم . أما الفرزدق فكان لا يعتد بغير قبيلته، ولا يفكر إلا في حسبه وشرف أجداده ، فهو يمثل حزب الأحنف من تمج .

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۱۹ : ۳

وجد الفرزدق في جرير منافساً خطيراً له حين نبغ في الشعر ، ورآه يسرع إلى المجد ، وقد أوشك أن يبتلع كل من اعترض طريقه من شعراء تم ، حتى كاد يحتل من القبيلة مكان الشاعر الأول ، فحسده هذا الرجل التياه بنفسه ، ووقف في طريقه ، ليضع حداً لتقدم هذا الخامل ، الذي يربد أن يحتل بشعره من تميم مكاناً ينافسه به. وقد يتحدث الرواة عن بعض الأسباب المباشرة لتهاجي هذين الشاعرين ، ولكن المدقق لقراءة شعرهما ومسا تبادلا من نقائض ، يحس أن التنافس على الزعامة الشعرية في القبيلة ، والنزاع صول شرف الدفاع عنها هو الدافع الأول إلى هذه المعركة الشعرية الخطيرة ، التي لم تنته إلا بموت الفرزدق . يقول الفرزدق خاطباً جرير :

أطرافُ كلَّ قبيلة مِنْ يَسمَع عن كل مَكْرُمَة لِلنَّدِف يَدْفع اللهِ

واسال بنا وبكم إذا ورَدَتُ مِنَّى صوتيوصو تَك، يخبروكمنالذي

ويقول له :

له حين يدعو من تميم قَمَاقِمُه (٢) إليهم يَدَيُ مستطعِم لا تُطاعُمُه لُؤيُّ بن فِهْر والسُعودودار مُه ستعلم يا حيض المراغة أينا ألم تعويعن قيس بن عيلان باسطا باعراض قوم خندفيين منهمم ويقول له:

وراجلُها المعروفُ عند المواسم إذا أسلَم الجاني ذِمارَ المَحَارِم منعت تمياً منك ، إني أنا ابنها أنا ابنها أنا ابن تميم والمحامي وراءها

<sup>(</sup>۱) خندف زوجة الياس بن مضر ، وهي الأم التي يجتمع هندها تميم وقريش ،

<sup>(</sup>٧) القمقام ( بفتح القاف وضمها ) السيد كثير المطاء .

ونلاحظ هذا التنافس كذلك حين يَعْرِض الشاعران لذكر سعد – وهي من أشرف فروع تميم وأكبرها ، فيها الزيئر قان بن بدر والأحنف بن قيس – حيث نرى أن كلا منها يحاول أن يكسب تأييدها ، وأن يضمها إلى جانبه .

يقول جرير في بعض نقائضه :

ولم أنس من سَعْد بقُصُوان مَشْهَدا وسعد إذا صاح العدو بسَرْحهم ديار بني سعد ولا سعد بعدهم اذا نزلت أسلاف سعد بلادَها

فيجيبه الفرزدق بُقُوله :

تُبَكِّي على سعد وسعد مقيمة على ما وراء الردم لو دُكَّ منهُم فهم يعدِلونالارض لولاهم استوت ولو أن سعداً أقبلت من بلادها

وبالأدَّمَى ما دامت العينُ تَطْرِفُ أَبُوا أَن يُهَدُّو للصياح فأَزْحموا عَفَتْ غيرَ أنقاء بيَبْرِين تَغزِف وأثقالُ سعدٍ ظلت الأرضُ تَرْ بُجف

بيَبْرِين منهم من يزيد و يُضعِف لماجوا كاماج الجراد و طوقوا (۱) على الناس أو كادَت تسير فتُنسَف لجاءت بيبرين الليالي تَز َ عَف (۲)

كان الفرزدق عميق الإحساس بتفوقه وامتيازه . فجده صعصمة محميي الوئيدات ، الذي جمل على نفسه أن لا يسمع بموءودة إلا فداها ، فجاء الإسلام

 <sup>(</sup>۱) يقصد بالردم سد ذي القرئين الملي ورد ذكره في سورة الكهف ، بناه على أهسل يأجوج ومأجوج ليكف أذاهم عن الناس ، طوقوا خرجوا كالطوقان ،

<sup>(</sup>٢) هذا من القلب ؛ وهو شائع في شمر العرب ، آراد : لجاءت يبرين ( وهو موضع ) بالليالي ( اي بجيش مثل الليالي ) .

وقد فدى ثلاثمائة مومودة أو أربعائة ، فيما يقول الرواة . وأبوه عالب الذي يذهب في كرمه إلى حد الإسراف والإتلاف ، يعطي النساس ولا يسألهم فيم يسألونه ، ويبلغ به جنون الكرم والحرص على النفوق فيه أن يعقر كل إبله ، وهي تتجاوز المائة ، بل تبلغ أربعائة فيما يرى بعض الرواة ، فينسهبها الناس منافسة "لرجل منهم سولت له نفسه أن يجاريه ويضاهي نفسه به (۱) .

كان الفرزدق يحس هــــذا الامتياز منذ نشأته ، فهو طموح مفتون مِلْ مُ رأسه الفرور . ويبدو ذلك في القطمة ، التي يظهر أنها من أول شعره ، يخاطب بها أمه وقد أرسلته في غنم يرعاها – وكان غلاماً – فأغار عليها الذئب فاختطف كبشاً ، فلما راح إليها لامته :

صروف الليالي والخطوب القوارع ولائمتي يوماً على ما أتت بــه فأومُ الفتى سيف بوصليه قاطع'''ا فقلتُ لها فِيشِي إليك وأقصري فالوىبكبش وهو في الرَّعي راتع تلوم على أن صبَّح الدّئبُ ضاَّنها عليه ببؤس وهو ظمآن جائع وقد مر حول بعد حولوأشهر" أخو الموت من ُسدَّتعليه المطالع فلما رأى الإقدام حزما وأنــه فلاقى التي كانت عليها اكلطامع أغار على خوف ٍ وصادف غِرَّةً سوىالرَّعى مفطوماً وإذ أنا يافع وما كنتُ مِضياءًا ولكنَّ همتي أبيثُ أسوم النفسَ كلُّ عظيمة إذا وَ ُطُوِّتُ با ُلكثِرينِ المضاجع

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۱۹: ۳ ـ ه

 <sup>(</sup>٢) فيني أي ارجعي ، أوم الفتى ظهرُه ورفبته ، يقول أني الألمنى الموت بسيف قاطبع
 من الحاحبك في اللوم ،

ويبدو هذا الطموح الجريء في قصة قدومه على معساوية ، مطالباً جيراث همه الحئتات وكان قد قدم عليه وأخذ عطاءه ألف دينار ، ثم لم يلبث أن مات. قرد معاوية عطاءه إلى بيت المال ، فقدم عليه الفرزدق – وكان غلاماً – فقال ؛

أبوك وعمي يا معاوي وَرَّنَا تراثاً فيحتاز التراثُ أقارِ بُه فما بالُ ميراثِ الختاتِ أكلتَه وميراثُ حربِ جامدُ لكَ ذائبُه فلو كان هذا الامرُ في جاهليَّة علمتَ منَ اكوْلىالقليلُ حَلَا يِبُهُ (۱) ولو كان هذا الامرُ في غير مُلْكِكم لاداهُ لي أو غَصَّ بالماء شار بُه وكم من أب لي يا معاوي لم يكن أبوكالذي من عبد شمس يُقارِبه

وقد صادف هذا الطموح وهذا الشعور بالامتياز من طبع الفرزدق خشونة وجفاء ٬ فبلغ حد الجنون والمرض · فهو لا يرى أن قبيلته ستجد من علاً فراغه ويحل محله إن مات :

ألا ليت شعري ما تقول مجاشع إذا قال راعي النّيب أودَى الفرزدق ألم أكُ أكفيها وأجمي ذِمارها وأبلغ أقصى ما به مُتَعَلِّق ويقول مفاخراً بتحمل غرامات قومه:

أرى كلَّ جان من تميم إذا جنى لهم حدَثاً كانت عليَّ جرائمُهُ وقد علم الجانون أنَّ ابنَ غالب لكلِّ دم قالوا هرقناه غارمُه

<sup>(</sup>۱) العلايب جمع حلبة ( بفتح الحاء وسكون اللام ) وهي الدنمة من الغيل في الرهان . القليل حلايبه أي الضميف .

وهو لا يدح البخر بنفسه بين أيدي الملوك والأمراء حين يمدحهم . يقول في قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز وهو والي الحجاز :

وقوم أبوهم غالبُ أنا مالُهُم وعام تمَشَّى بالفِراء أراملُه وما أحدُ أويبلغ الشمس ناثلُه إذا جَمَّتُ ركبانَ جمع منازلُه إذا ما انتمى لو كان مِنَّا أوائلُه

ومجدٍ أذودالناسأن يَلحَقوا به أنا الخنديقُ الحنظلُ الذي به أرى كلَّ قوم ودَّ أكر مهم أبا

وهو يقرن نفسه به حين يقول :

إليك ابن كَيْلَى باابن كَيْلَى تَجُوَّزَتْ

فلاةً ودوايًا دِفانًا منَاهِلُه'''

ويفد مع جرير على يزيد بن عبد الملك ، وبين يــــــديه 'بنسَيَّة "له ، فيقول له الفرزدق : إن يكن دارم يضرب فيها فهي أكرم العرب (٣) .

ويقول في قصيدة يملح بها مستمّع بن المنذر بن الجارود :

لها سُوَرةٌ كان الْلعَلَّى بني لها مكارمَ ما كانت يدان تنالهـا ُ من الناس إلامن قريش ودارم إذا سبقَ الآيدي القصارَ طِوالْما

وقد ظل الفرزدق زماناً وهو ممتنع على خلفاء بني أمية ، يمدحهم من بميد ،

<sup>(</sup>١) ليلي أم ممر بن مبدالمزيز ؛ واسم جدة الفرزدق لأبهه ليلي كذلك ، الفلاة والداوي والدوى والدو كلها أسماء للصحراء ، دفان المناهل أي مطموسة من شدة الرياح بها، فالمسافر فيها لا يجد حاجته من المساء .

<sup>(</sup>٢) الانساني ١٩ : ٧ . (٣) السورة ( بضم السين ) المنزلة والشرف .

ولا يرحل إليهم . وقد كان سليان أول من رحل إليه منهم، فهو يعول في أول قصيدة مدحه بها :

ثقيف بامصار العراق وأكثرا'' حمام على ساق هديلا فقر قرا''' ومروان لا آتيه والمتخبَّرا ليفعل خيرا أو ليو مِن أو جرا''' إلى الشام حتى كنت أنت المؤمرا إلى وروميًا بعَمَّانَ أقشرا'''

فلو كان لي بالشام مثل الذي جبَتُ فقيل أأيه لم آته الدهر ما دعا تركت بني حرب وكانوا أعمة أباك . وقد كان الوليد أرادني فها كنت عن نفسي الارحل طائعا فحبل أغشاني بلادا بغيضة

وهو لا يرى لنفسه وقبيلته كفؤاً إلا قريشاً . يقول :

بآبائي الشّم الكرام الخضارم بنو عبد شمس من مناف وهاشم وليس بعد ل إن سبّنت مُقاعِساً ولكن عدلاً لو سببت وسبّني

ويقول لابن الزبير ، حين احتكت إليه النشّو ار فحكم لهـا ، وتعرض الفرزدق بعد ذلك لابن الزبير بشعر أغضبه ، فقال له : يا ألام الناس! هل أنت وقومك إلا جالية العرب ؟ يقصد بذلك إجلاء تميم عن يتهامة قبـــل

 <sup>(</sup>۱) مثل الذي جبت ثقيف يقصد العجاج بن يوسف لأنه من ثقيف . يقول لو كان لي
 في الشام مثل ما يجبى الحجاج من مال العراق ما اليتها ، انها جثت من أجلك .

<sup>(</sup>٢) القرقرة صوت ترجيع الحمام وهديله .

<sup>(</sup>٣) الأوجر الخسنالف الوجل -

١)) ممان كانت من أعمال دمشق • سميت باسم عمان بن لوط عليه السلام • الاقشر الأحمر

الإسلام بمائة وخسين عاماً لوثربهم على البيت واستلابه . فأجابه القرزدق بأبيات بدأها بقوله (١١) :

فإن تَغْضَبُ قريشُ ثُمْ تَغْضَب فَ إِن الْأَرْضَ تَرْعَاهُا ثَمْ عَمْ بل إنه لا يعدل بقبيلته شيئًا ، ولا يرى لهم كفؤاً أو نظيراً . فلولاهم لمضاع الإسلام والمسلمون :

وما ضينَت في الذاهبين قبورُها من الناس طُرَّا شمسُها وبدورُها لنا بَرُّها من دونهم وبحورُها سوانا من الاحياء ضاعَت تُغورُها يدين مُصَلُّوها لنا وكَفُورُها

وأفضلُ من يمشي على الأرضحينا لنا دونَ من تحت الساء عليهم أخذنا بآفساق الساء عليهم ولو أن أرض المسلمين يحوطها لنا الجن قد دانت وكل قبيلة

ويقول :

ولو أنَّ أمَّ الناس حواء حاربَت من عَيمَ بن مُرَّ لم تجد من يُجِيرُها

وقدم على يزيد بن 'عمَير الأسيدي – وكان على البصرة – فوقف على بابه › فأبطأ في الإذن له . فنضب الفرزدق وانصرف قائلا :

وقوفي على باب الوَقاحِ أزاولُه إذا جَمَتُ رُكْبانَ فَجُ منازلُه

أَلَم يَكُ من نُكُس ِ الزمان على آستِه فإن يك شرطيا فإني ابن غالب

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۹ : ۲۲۸

وكان الفرزدق يتكلف في حياته مظهر السادة ، فكان لا 'يرَى إلا 'مقنَّمًا - وكان القناع من سيما الرؤساء – قــــال الجاحظ : والقناع من سيما الرؤساء . والدليل على ذلك والشاهد الصادق والحجة القاطعة أن رسول الله عليه كان لا يكاد 'بركى إلا مقنَّمًا (١٠) .

يقول له جرير :

ويَقُولَ ظبيةُ إِذْ رَأَتِكَ مَقَنَّعًا أَنْتَ الْخَبِيْثُ عِبَامَةً وإِزَارِ ا ويقول له:

وتقول ِجِعْيْنُ إِذْ رَأَتُكُ مَقَنَّعًا ﴿ تُبَّحْتَ مِن أَسِدٍ أَبِي أَشْبَالُ

وقد كثرت الروايات واضطربت الأقوال في ميل الفرزدق السياسي ، فبعض هذه الروايات يصوره أموياً مروانياً ، وبعضها يصوره شيعياً. ويستطيع الباحث أن يجد لكل هذه الروايات ما يؤيدها من شعره . فما يصور زبيريته ، قوله يؤنب أبا حاضر الأسدي لفراقه قومه – وكانوا زبيرية – وانضوائب مع مالك بن مِسْمَع إلى الأز د – وكانوا مراونية :

وهم في بني سعد عراضُ المبَارِكِ إلى الأزد مُصفَرا لِحاها ومالك ونحن فقأنا عينب بالنيازك إذا افترً عن أنيابه غير ضاحك على سابح إبريمه بالسنابك عجبت لأقوام تيم أبوهم وكانوا سراة الحي قبل مسيرهم ونحن نفينا مالكا عن بلادنا فها ظنكم بابن الحواري مصعب أبا حاض إن يحضر الباس تلقني

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢ : ٨٥ (٢) النيزك الرمع القصير

<sup>(</sup>٣) الإ بزيم حلقة من حديد في طُوفُ الحزام يشدُ إليها طرفه الآخر . السنبك ( على وذن هدهد ) طرف الحافر وطرف حلية السيف . وصنابك الأرض أطرافها .

وممما يصور تشيمه ، القصيدة ألمشهورة التي تنسب إليه في مدح علي بن الحسين . والتي ينكر بعض المؤرخين نسبتها إليه :

هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرف والحِلُّ والحرَّمُّ ويؤيد تشيمَه ما يروى عن تشيع أبيه وعمه أعين - أبي النوار - (١١).

أما الشعر الذي يصور مروانيته فهو كثير يملًا ديوانه . وهو في رأينا لا يدل على شيء ٬ لأن كل الشعراء كانوا يمدحون الأمويين في ذلك الوقت ٬ عن رغبــة أو رمبة .

وإذا تلبعنا سياسته العصبية ، وجدناه يؤيد قبيلة كلب المعروفة بمصبيتهما الأموية في مثل قوله :

إذا انتَجَعَتْ كلبُ عليكم فمكُّنوا لِمَا الدارَ من سهل المَبَاءةَ والشُّرب (٢٠) فإنهم الاحلافُ ، والغيثُ مَرَّةً يكون بشرق من بلاد ومن غرب حبال أمِر تمن تميم ومن كلب"

أشدُّ حبال بين حيَّيْن مِرَّةً

وإنَّا وكلبًا إخوةُ بيننا عُرَّى

فمن ياتنا يرجو تفرُقَ بَيْنِنا

منالعَقْدِ قد شدًّ القُوى من يُغيرها (1) يُلاق جبالاً دونذاك وُعورها

<sup>(</sup>۱) الالهاني ۱۹: ٦ ـ نقائض جرير والاخطل ٢٠٢

<sup>(</sup> وبالكسر ) المآء المشروب والمورد . (7) المرة ( بكسر الميم وتشديد الراء ) القوة . أمر الحبل أجاد فتله ، يقول إن الحلف اللي بين قومه وبين كلب قوي متين ، وكانت تعيم حالفت كلباً في فتنة عثمان ،

<sup>(</sup>۱) القوى جمع قوة وهو الحبل . الهار الفتل شدده وأحكمه .

نجير على كلب فيمضي جوارُنا ويَعقِد من كلب علينا مجيرُها''' ويهاجم قيساً مهاجمة صريحة في مثل قوله :

> رمی اللهُ فیا بین قیس ِ وبینَنــا وزادُهُمُ رَعْمَــا وعضَّتُ رقابَهم

على كلَّ حال بالعداوة والبعد بايدي تميم مُصلَتات من الهِنْد

ولكنه يعتز بهم ويربط بينهم وبين قومه في مواضع أخرى فيقول :

وراثي وقيس ذَيَّلَت بالْشرَّق وأربابه من فوقه حين نلتقي بخندفأوقيس بن عَيْلان يَغرَق مع النجم في أعلى الساء المحللَّق من الهند أو باب من الروم مغلَق إذا خند في بالأبطحين تغطر فت في أحد الآيرانا أمام أمه ومن يلق مجر أينا اذا ما تناطحا هما جبلا الله اللذان ذرا هما فتحنا بإذن الله كل مدينة

صمياهما اذ طاح كلُّ صميم من النساس الا منهُمُ بمُقيم على وقد دَق اللجام شكيمي وكنتُ ابنَ ضِرْ غام العدو ظُلُوم

إذازخرَ تتقيس وخندِفُ والتقى فيا أحد من غيرِهم بطريقيهم ..إذا مُضَرُ الحراة يوماً تعطَّفَت أَبُوا أَن أسومَ الناسَ إلا نُظلامةً

<sup>(</sup>۱) يقول اذا أجرنا كان لجارنا حرمة هند كلب ، وكذلك هي تجير هلينا فننفذ ما هقفت وتحسيرم جسوارهسا ،

ويهاجم اليمنية متعصباً لقيس ، حين قسَتَل المنذر ُ بن الجارود عمر َ بن يزيد الأسيدي . ويبلغ من عنفه في ذلك ، أن يهاجم الخليفة هشام بن عبد الملك ، الذي يحمي هذا الحزب اليمني ويتهدده :

فَمَنْ مَبِلَغُ بَالشَامِ قَيْسًا وَخِندِفًا أَحَادِيثَ مَا يُشْفَى بَبُرد سِقَامُهَا أَحَادِيثَ منسا نشتكيها إليهم ومُظلِمة يغشى الوجوه ظلامُها فإن مَن بها لم يُنكِر الضمَ منهم فيَغضَب منها كهلُها وغلامُها يعُد مثلُها من مثلِهم فيُنكِّلُوا فيعلمَ أهلُ الجور كيف انتقامها" يعُد مثلُها من جهورها مضرية تزايلُ فيها أذرعَ القوم لامُها" فغيَّر أميرَ المؤمنين فإنها عانية حقاء أنتَ هِشَامُها فغيَّر أميرَ المؤمنين فإنها عانية حقاء أنتَ هِشَامُها

والواقع أن مثل هذه الروايات المتنافرة ، وهذا الشعر المتناقض ، يسهسل فهمه إذا لم ننس ما قررنا من أن الفرزدق لم يكن يهب ولاءه وإخلاصه إلا لقومه من تميم . وهو بعد هذا مستقل في تفكيره السياسي — إن جاز لنا أن نستعير هذا الاصطلاح المعاصر ، لذلك العصر الغابر — فهو ينقد كل شيء ، ولا يتمسك بتأييد الدولة في كل سياستهسا ، ولكنه يهاجها حين يبدو له أن الولاة لا يسيرون سيرة عادلة ، وخين يرى أن سياسة الدولة أو الحكام ، تتعارض مع مصلحة تمم .

وبينا نجد جريراً في مدائحه يكثر من الشكوى ، ويبالغ في وصف بؤسه وفقر أهله ، استدراراً للعطف ، واستكثاراً من العطاء، نجد الفرزدق لا يتوسل إلى ممدوحيه إلا بكرمه ونسبه ، فهو يسالهم في إباء وترفع عدح عبد الرحمن بن عبدالله بن شيبة الثقفي – وأمه أم الحكم ابنة أبي سفيان – فيقول :

<sup>(</sup> ١ ) يشير الى خررج يزيد بن المهلب من قبل عل الدولة ( وهو يمني من الأزد )

<sup>(</sup>٢) اللَّامة ( بفتح وهمز ) الدرع

وما ساقها من حاجة أجحفَت بها اليك ولا من قِلَّة في مجاشع ولكنها اختارَت بلادَك رغبة على ما سواها من ثنايا المَطَالع'''

ويمدح الوليد بن عبد الملك ، فلا يتوسل إليه بفقره كا يفعل جرير ، ولكنه يتوسل إليه بشرفه قائلًا :

أَغِثْنِي بِكُنْهِيِي مِن نزارٍ ومُقْبَلِي ﴿ فَإِنِّي كُنُهِي مِن نزارٍ ومُقْبَلِي ﴿ فَإِنِّي وَشَاعِرُهُ

وهو يفرض نفسه على الناس ، فيطالبهم وكأنه يجبى ضريبة مفروضة يدفعونها اتقاء شره . كانت مَيَّة ' بنت الصَّلت بن حُريث بن جابر الحنَفي تعطيه في كل سنة خسانة درهم ، فلم يزل يجيء إليها مطالباً بها ، حتى خرج إليه ابن أخ لها فطرده (٢٠) . وأتى خالدبن عبدالله القَسْري ' يُستحمله في ديات حملها فقال له : إيه يا فرزدت ! كأني بك قد قلت : آتي الحائك ابن الحائك (٣٠) ، فآخذ من ماله إن أعطاني ، أو أذمه إن منعني . فأنا حائك ابن حائك ولست أعطيك شيئا ، فاذمني كيف شئت . فهجاه الفرزدق بشمر كثير منه :

ليتني في بجيلة اللؤم حتى أيعزلَ العاملُ الذي بالعراق '' فإذا عاملُ العراقَيْن ولَّى عُدْتُ في أسرةِ الكرامِ العِتاق

كان الفرزدق مغروراً شديد الاعتداد بنفسه . وقد جمله هذا الغرور عياباً

 <sup>(</sup>۱) وما ساقها الضمير يعود الى نافته ، الثنايا جمع ثنية ( بفتح ثم كسر ثم ياء مشددة )
 وهي الطريق في الجيل ، المطالع المرتضات ،

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق ۹۹۴ ۰

 <sup>(</sup>٣) الحائك بن الحائك ، لأنه يمنى ، واليمن تمير باحتراف الحياكة والملاحة ، والعرب
 تحقر أصحاب الصناهات ،

<sup>(</sup>٤) بجيلة قبيلة يمنية ينتسب اليها خالد بن عبد الله القسرى والى المراق .

الناس ، لا يعجبه شيء ، لأنه لا ينظر إليهم إلا مستخفا ، ولا يرام إلا دونه . وهو من هذه الناحية يشبه المتنبي شبها كبيراً . كان الفرزدق يحس امتسيازه بآباته وأجداده إلى حد الجنون ، وكان المتنبي يحس امتيازه بمواهبه ، ويغلو في تقديرها إلى حد الهوس والحبال . وقد أسرف المتنبي في هجاء الناس حتى قتله الهجاء ، وأسرف الفرزدق في الهجاء فعرضه ذلك لشر متصل ، فلم يسحن إلا سجينا أو فاراً من السجن ، لاجئا إلى من ينقذه منه . وقد ساءت علاقته بكل ولاة العراق ، ولم يسلم من هجائه منهم أحد . هجا زياد بن أبيه ، وظل طول حياته فاراً منه ، لم يستقر حتى مات . ثم هجا الحجاج من بعده ، وهجا عمد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله به بن عبد الله القسري، بل لقد هجا الحليفة هشام بن عبد الله بين حين حج معه فلم يعطه إلا خسمائة درهم فقال فيه :

أيرددُني بين المدينة والتي إليها قلوبُ الناس يَهوِي مُنيبُها يُقلَّب عيناً لم تكن لخليفة مشوَّهة حولاء باد عيو بُها (۱) وقال فيه :

لَبِيْش أميرُ المؤمنين أميرُكم وبنس أميرُ المؤمنين هشام تناكِكُ عيناه اذا ما لقيتَه تَبَيَّنَ فيا الشؤم وهو غلام ٢٠

وقال لزياد حين تهدده ، لهجائه بني ُ فقيش ، فهرب منه إلى سعيد بن العاص بالحجاز (٣٠ :

 <sup>(</sup>۱) كان حشام بن حبد الملك أحول ، التي تهوى اليها قلوب الناس هي مكة الكرمة .
 (۲) تنايكت الأجفان انطبق بمضها عل بعض .

<sup>ُ</sup>ومٍ لاَجْع قصة هذه الابيات في تاريخ الطبري ؟ : ١٧٩ ــ ١٨٦ ( أحداث سنة ٥٠ ) ، وفي رواية الشمر خلاف بين الديوان والنقائض والطبري • وبنو فقيم ( بصيفة التصفير ) هم فقيم بن مالكبن كنانة بن خزيعة بن مفركة بن الياس بن مضر • وكانوا ينسؤون الشهور في الجاهليسة •

مُغَلِّغَلَّةً يُخب بها البريد" ألا مَن مبلغ عني زياداً باني قد فررت الى سعيد ولا يُسْطاعُ ما يحمِي سعيد تَفَادَى عن فريسته الأسود (٢) فررتُ إليه من ليث يعزَ بُرِي وإنشتُ انتسبت إلى اليهود (") فإن شئت انتسبت إلى النصاري وإن شنتُ انتسبت إلى ُ فَقَدْم وناَسَبَنى وناَسَبْتُ القرودُ وأبغضُهم إليَّ بنو فقيم ولكن سوف آتي ما أريدُ وقال يهجو الحجاج ويتهدد الأمويين بالخروج عليهم :

اليكم والا فاذنوا ببعـاد بعِيس ِ الى رِيحالفَلاَ قِ صَوادي سَوَارِ عِلى طُولِ الفَلاةِ غُوادي('' وفي الارض عنذي آلجوْر منايٌ ومذهبُ

وكل بلاد أوطنت كبيلادي

إن تنصفونا يال مروانَ نقتربُ

فإنَّ لنا عنكم مَراحاً و مَذهباً

مُخَيِّسَةٍ بُزْل تَخَايَلُ فِي البُرَى

<sup>(</sup>١) مغلغلة رسالة أو قصيدة تتفلغل وتذهب بعيداً على السن الرواة حين يتناقلونها ، يخب يبرع ،

<sup>(</sup>٢) الليث والهزير الأسد ، تتفادى من قريسته تتجنبها .

<sup>(</sup>٢) في هذا البيت الواء وهو معدود من عبوب القافية ، فالدال هنا مجرورة ، وهي في الإبيات السابقة مرفومة .

<sup>())</sup> مغيسة معبوسة لا تسرح، تعلف وهي في أماكنها لا تبرحها ، لتسمن وتشتد ، البازل من النوق التي بول نابها أي ظهر • البرة ( بضم ثم فتح ) حلقة توضع في أنف البعير اذاكان منهفا هائجا لم تربط الى حبل ، فاذا شد به البمير انقاد ولم يستطع المقاومة ، تخايسل في البرى يكنى بذلك عن قوتها وشدة نشاطها .

وماذا عسى الحجاجُ يبلغُ جهدَه اذا نحن جاو زَنَا حَفِيرَ زياد فباستِ أبي الحجاج و أستِ عجوزه عُتيَّدُ بَهْم ترتعي بوهاد (١١)

وقال في عمر بن هُبُسَيْرة الفَرَاري، حين ولاه يزيد بن عبد الملكوعزل أخاه مَسْلُلُمَة بن عبد الملك :

فارعَيْ (فَزارةُ) لا هَنَاكِ اللهِ تَعُ أنسوف تَطْمَعُ فِيالإمارة(أشجَعُ) حتى أميةُ عن فَزارةَ تُنْزَعُ

ولَّتُ بَعَسَلَمَةَ الركابُ مودَّعاً ولقد علمتُ لئن فَزَارةُ أُمَّرَتُ إِن القيامةَ قد دَنتُ أُشراطها ثم قال فيه :

شفیق لست بالطبّع الحریص (۱) فزاریا أحذ ید القمیص (۱) لیامنه علی و رکی قلوص وعلّم قومه أكل الخبیص (۱)

أمير المؤمنين وأنت وال أأطعمت العراق ورافِد يه ولم يك قبلَها راعي مخاض تفَيْهَقَ بالعراق أبو المثنَّى

 <sup>(</sup>۱) حتيد مصفر عتود ( بفتح العين ) وهو الحولى من المعز ، حفسير زياد موضع يسين البصرة ومكة ، الوهاد جمع وهدة ( بفتح فسكون ) وهي الأرض المتخفضة ،

<sup>(</sup>٢) الطبع الشديد الطمع •

 <sup>(</sup>٣) واقداه دجلة والفرات ، أحد يد القميمن ، لم يرد القميمن الما أراد يده ، أي
 لمن قطمت يده في الحدد ،

<sup>(</sup>١) أبو المثنى كنية يكنى بها المخنثون من الرجال ، الخبيص لون من الطعام يعستع مسن التمر والسمن ، تفيهق في كلامه تنطع وتشدق كأنه يعلاً فمه به ،

ستَحمِله الدنيئة عن قليـل على سِيسَاءِ ذِعْلِبة مَّمُوص "

وقال حين ولي خالد القَسْري ، مشيراً إلى هدمه مثاثر المساجد ، وكان قد هدمها لصعود الناس إليها ينظرون إلى الجيران :

ألا قطع الرحمنُ ظهرَ مطيَّة أتتنا تَمطَّى من دمشق بخالد وكيف يؤم المسلمين وأثَّمه تدين بأن الله ليس بواحـد'' بَنَى بَيْعَةً فيها الصليب لأمه وهدَّم من كُفرٍ منارَ المساجدِ

وقال فيه حين حفر النهر الذي سماه المبارك :

أهلكتَ مالَ الله في غير حقَّه على نهر كَ المشتوم غير البارك وتضربُ أقواماً صحاحاً ظهورُها وتترك حقَّ الله في ظهر ما لك (٣) أله فال الله في غير كُنْهيه ومنعا لِحَقَّ الله ملات الضَّوانك

وقال متشفياً في جلده ؛ حين غضب عليه سليمان بن عبد الملك ، فأمر بــه أن يجلد ، وذلك لجلده رأس الحَجَبَة – وكان قرشياً – فأخذت سليمانَ الحميةُ له ، وغضب حتى همُّ بقطع يده ، لولا شفاعة يزيد بن المهلب فيه :

 <sup>(</sup>۱) الدنيثة الغمل الخمييس ، السيساء منظم فقال الظهر من الفرس والحمال ، القموص الدابة التي تقمص بصاحبها > وذلك بأن ترقع يديها وتطرحهما وتعجن برجليها ، المحلبسة النافة السريعة ، يقصد بذلك أن دناءته ستحمله على مركب صعب ،

<sup>(</sup>۲) كانت أمسه نصرانيسة ،

 <sup>(</sup>٣) يقصد مالك بن المنار بن الجارود ، وكان أحد الناس قد ادمى عليه قرية ، قابطل خالد حقه ، يقول له : تمانب البريء ، وتحمى الظالم ،

شابيبُ ما استَهالُن من سَبَل القَطْر '' وتعصِي أمير المؤمنين أخا قَسْر ؟ غذتك باولاد الخنازير والحر بكفَّيْك فتخاء إلى الفُتْخ فِي الوكْر '' أرَّتك نجوم الليل ظاهرة تجري ''' جزيت قصاصابا لمحدر جة السُّمر ''' تَلَبُّس أَوْاب الخيانة والغدر ''

لعمري لقد صابت على ظهر خالد أتضرب في العصيان تزعمن عضا وأنت ابن نصرانية طال بَظْرُها فلولا يزيد بن المهلب حلَّقت فلولا يزيد بن المهلب حلَّقت لعمري لقد سار ابن شيبة سيرة فخد بيديك الحتف إنك إنما فخد بيديك الحتف إنك إنما أظنَّك مفجوعا برُبع منافق وقال فيه :

متى وَلِيَتْ قَسْرُ قريشا تَدِينُها فتلك قريشُ قد أَغَثَ سمينُها فها أَثْمه بالأم يُهدَى جنينُها سلوا خالداً لا أكرم الله خالداً أقبل رسول الله أم بعد عهده رجونا هُداه لا هدى الله خالداً

<sup>(</sup>۱) الشابيب الدفعات من المطر ينهل مرة بعد مرة ، وشؤبوبا بعد شؤبوب ، انهسل المطر واستهل اشتد انسبابه ، اسبل المطر انهل ، والسبل المطر المسبل

 <sup>(</sup>٢) الفتخاء اللبنة الجناح والفتخ فراخها ، يقول له لولا شفامة يويد لقطع الخليفة يديك فتخطفتهما المقبان تطمم بهما صفارها .

<sup>(</sup>٣) ابن شيبة هو الحجبي الذي ضربه خالد مائة سوط لأنه لم يفتح له الباب وتفافل .

<sup>(</sup>٤) المعدرجة المفتولة ، ويقصد بالمعدرجة السمر السياط ،

 <sup>(</sup>ه) ربع منافق یعنی یده وکانها ربع جسده لأن للانسان یدیسن ورجلین ، فاذا قطمت منها ید فقد ربع اطرافه .

وبلغ من جرأة الفرزدق على الولاة ، أنه دخل على بلال بن أبي 'بر'د'ة ، فأنشده قصيدته التي يقول فيها :

فإن أبا موسى خليل محمد وكفَّاه يُمْمَنَّى للهُدى وشهالها

فقال ابن أبي بردة : هلكت والله يا أبا فراس . فارتاع الفرزدق وقال : وكيف ذلك ؟ قال ذهب شعر ك . أين مئه ل قولك في سعيد وفي العباس بن الوليد . – وسمس قوماً – فقال الفرزدق : جنني بحسب مثل أحسابهم حتى أقول فيك كقولي فيهم . فغضب بلال حتى دعي له بطست فيه ما وبارد ، فوضع يده فيها حتى سكن . ثم كلمه فيه جلساؤه وقالوا: قد كفاك الشيخ نفسه ، وقلما يبقى حتى عوت . فلم كيمل الحول على الفرزدق حتى مات (١) .

ولكن هذا الغرور الجنوني والكبرياء الجامحة ، كان يقابلها ضعف شديد عن احتال المكاره والصعود للكفاح . فقضى الفرزدق حياته خائفاً ، وكان شعره مزاجاً من هذين المرضين الخطيرين : شعور بالعظمة وشعور بالرهبة والحوف . وخير ما يمثل هـذا اللون من الشعر ، الذي هو مزاج من الشعور بالرهبة والشعور بالعظمة ، قوله وهو في سجن خالد القسسري، يتوسل إلى هشام أن يطلقه ويأمر بالعفو عنه :

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۱۹ : ۲۵

<sup>(</sup>٢) النواسف التي قد نسقت الجلد والشعر ،

فقد أخذوني آمنا غير <mark>خائف</mark> وأني من الأثرَّ بْن غير ِ الزعانف''' تميم لابيات العدو المقاذف بذُّ حل عني ً بالنوائب كالف له في فم يركَب سبيل اكتَالف وبين مُغِيبٍ قلبُه بالشَّنَائُف'`` فصيَّف عنها كلُّ باغ ٍ وقاذف" سيذَهب أو يُر مَى به في النَفَانف''' بمكة تُعطَّانُ الحمـــام الأوالف لطِرْتُ بُو افٍ ريشُه غيرَ جادف''' لتَصْرِفُ لِي أَنسِابُه بِالْمَتَالِف قصيرَ الخطا أمشِيكشي الرواسف'''

فإن أكُ محبوسًا بغير جريرة وما سَجَنُوني غيرَ أَنِّني ابنُ غالب وأني الذي كانت تَعُد لثغرهــــا وإني لاعداء الخنـــادف مِدْرَهُ لجامُ شجَّى بين اللها تَيْن من يقع وإنغبت كانوا بينراو ونمختب وبالامسماقدحاذروا وقع صولتي وقدعلم آلمقْرونُ بي أنَّ رأسَه أرى شعراء الناس\_غيري\_كانهم ولوكنت أخشى خالدا أن يروعني كاطرتُ من مصرَيْ زيادٍ وإنه وماكنت أخشى أن أرى في مخيَّس ٍ

<sup>(</sup>۱) الأثرين جمع الأثرى وهو الكثير العدد • أصل الزعانف اجتمة السمك ثم اطلقت على الدعي المصق الذي ليس بصريع النسب •

<sup>(</sup>٢) الضمير في (كافوا) الأعداء الخنادف. إن غبت كانوا بين راو لهجائي أو محتب يسمع ما هجيت به أو مضمر للشحناء • والشنائف البغضاء ؛ والقمل شنف له (كفرح) وشنفه •

<sup>(</sup>٢) صيف وصاف أي معلل عنها ٠

<sup>(</sup>٤) النفنف الجبل القائم كأنه الحائط ، أو هو المهوى بين جبلين ،

<sup>(</sup>٥) جدنة قطعه ، وجدف الطائر طار وهو مقصوص الجناحين .

<sup>(</sup>١) التخييس التدليل ، والمخيس ( يكسر الهاء وفتحها ) السجن لأنه يدل ، أو لأنه موضع الإدلال .

أبيت تطوف الزُّطُّ حولي بُجُلْجُل عليٌّ رقيبٌ منهم كالمحَّالِف'''

وقد كان الفرزدق لا يدعى إلى وال أو أمير إلا خاف وتوقع الشر . عبث به رجلان فقالا له : أَرِجب ! الأمير يدعوك – وهما يلمبان معه – فهرب وترك رداءه معها . ثم قال فيهها :

وما كنت لو فَرَّقتاني كلاكما بالمِكما عريانتَيْن الأفرقا ولكما فرقتاني بضَيغَم إذا ما رأى قِرْناً أَبَنَّ ودقدقا (٢٠)

وكان خوفه الشديد يلجئه في كثير من الأحيبان إلى التقرب من الششرط فيمدحهم بشعر غث ضعيف استجلاباً لرضاهم (٣) وهو بعسد هذا كثير ذكر الحوف في شعره . وخير ما يتصوره في ممدوحيه من الفضائل ونبيل الصفات ؟ أنهم يؤمنون الحائفين . ولم تكن مِدْحة من مدائحه يتخلو من طلب الأمار أو الحاية .

يقول لبيشر من قصيدة يمدحه فيها :

<sup>(</sup>١) الزط توم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة ( جمع جلواز وهو الشرطي ) وحراص سجيم الجلجل الجرس المسفير والجلجلة التحريك وشدة السسوت ،

<sup>(</sup>٣) بن بالكمان وأبن أقام. دقدق سمع له صوتُ وجلبه .

<sup>(</sup>٣) الديران ص ٦٦٠ و ٨٧٦ .

<sup>(</sup>٤) غبر هنا بمني بتي . وهي من الآضداد •

ويقول في مدح المباس بن الوليد بن عبد الملك :

وكم من كريم يشتكي ضعف عظمه أقمت له ما يشتكي بالسقائف "
وآمنتُه مما يخاف اذا أوى اليك فامسى آمناً غير خائف
ويقول في مدح سليان بن عبد الملك :

سليانٌ غيثُ المحيلين و من به عنالبانس المسكين ُحلَّت سلاسله

ويقول في مدح يزيد بن عبد الملك :

ولا جارً بعد الله خير من الذي وضعتُ إلى أبوابه رَ حل خانف إلى خير ِ جار مُستَجار بجبله وأوفاه عبلاً للطريد الشارف "ا على هوة الموت التي إن تقاذفت به قذفته في بعيد النفانف ويدح المهلب فيقول : كان المهلب للعراق وقياية وحيا الربيع ومَعْقِلَ الفُرَّار ""

ويمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك بقوله :

من يات رابيّة الوليد ودِ فُنَها من خائف لجريرة لا يُضْرَر ِ ويمدح أسد بن عبدالله القسري لإنقاذه من سجن خالد فيقول :

رمى بي إليه الخوفُ حتى أتيتُه وقد يَمْنَعُ الحامي إذا ما تَمَنَّعا

<sup>(</sup>١) السقائف الجبائر التي يوضع فيها العضو الكسور •

<sup>(</sup>٢) المشارف الذي أشرف على الهلاك .

<sup>(</sup>٢) الحيا هـ و الطـر •

به حطم اللهُ الفيودَ وأومِنَتْ مخافةُ نفس طومنَتْ أن تَفَرَّعا فَهَا يَغْيَ لا أخش العدوَّ ولا أزَلُ على الناس أعلومِن ذُرى المجد مَفْرَعا

وشعر الفرزدق الذي صوار فيسمه خوفه وحاله في السجن من أروع الشعر وأجمله . يقول للوليد بن عبد الملك مصواراً خوفه من الحجاج :

لياخذني\_ والموتُ يكرهُ زائرُه\_ وقدخفت حتى لوارى الموت مقبيلا إذا هو أغضى وهو سام ٍ نُواظرُه لكان من الحجاج أهونَ روعةً أراكَ وليلُ مستحيرٌ عساكرُه''' أدِبُّ ودوني سَيْرُ شهر كانني رمى بي من نجدّي تهــامة غائرُه ذكرتُ الذي بينى وبينك بعدمــا بي النايُ إلاَّ كلَّ شيءِ أحاذر. فايقنتُ أني إن نايتُك لم يَرِدُ لكنتُ كشيءٍ أدركَتُه مقادره وأن لو ركبتُ الربحَ ثم طلبتَني إليكَ وأمري قد تَعَيَّتُ مصادره (۲۰) فلم أر شيئاً غير إقبال ناقتي أخاف من الحجاج سَوْرَةَ ُنُغْدِرٍ ضواربَ بالاعناق منه خوادِرُه

ويقول مصوَّراً رهبة الحجاج في نفوس الناس:

إذا ما بدا الحجاج للناس أطرقوا وأُسكِت منهم كل من كان ينطق

<sup>(</sup>۱) مساكره ظلمته ، واستحارتها ثبوتها ،

<sup>(</sup>٢) يدل هذا البيت على أن الغرزدق رحل للوليد ، وهو بعارض ما ورد في رائيته التي مقح بها أخاه سليمان بن عبد الملك من بعد ، فزهم فيها أنه أول خليفة أموي يرحـل اليه (ص ٢٤١ بالديوان ) ، ويبدو أنه اعتبر نفسه مكرها في رحلته هذه ، فهو لم يرحل اليه وأقبا فيه ، ولكنه رحل اليه طالبا للأمان حين لم يكن من الرحيل بد .

فها هو إلا باثل من نخافة وآخر منهم ظَلَّ بالريق يَشْرَقُ وطارت قلوبُ الناس شرقاً ومُلَقَّلِقُ (١)

ويقول لمالك بن المُنذِر بن الجارود مصورً را حاله في سجن خالد ، متبرئاً من هجائه :

عِبْءُ عِيل بِعِدْلِهِ المعدول ِ لله دَرُ مقيَّدِ مَحْمُول عن كلَّ نازل جَنْبَة ودَخيل (۲) للطارقين باسرع التعجيل تسعون فوق يَدَيْه غيرُ قليل (۳) عني وتطلق لي يداك كُبولي (۱) وليُعْرَفنَ من القصائد قيلي ولي

وإذا نُحِلْتُ إلى الصلاة كانني يشي الرجالُ به على أيديهمُ إن القرَى سُجِنَتْ معي نيراُنه قد كنتُ أطعِمُهنَّ كلَّ سمينة يا مال ِ هل لكَ في أسيرٍ قد أتت فتَجُزَّ ناصيتي وتفرُجَ كُرْبتي يا مال ِ هل أنا مُهلكي ما لم أقل ،

ويقول له من قصيدة يمدحه بها :

وكيف بمن خمسون قيداً وحلْقَةً أبيت أقاسى الليلَ والقومُ منهمُ

عليه مع الليل الذي هو أدهمُ معى ساهر لي لا ينامُ وُنوَّمُ

<sup>(</sup>١) الهجس الصوت الخفي تسممه ولا تفهمه ، اللقلقة اضطراب الصوت ،

<sup>(</sup>٣) يا مال يخاطب مالك بن الجارود ، مال ترخيم مائك ، تسمون يعني تسمين قيدا .

 <sup>(3)</sup> يطلب منه الفرزدق أن يقصى شعر رأسه ويطلقه • وجز الناصية عند العرب فيهمعنى
 الاذلال • وكذلك كانوا يغملون بأسراهم أذا منوا عليهم باطلاقهم •

كَا حَمَلَتُ رَجِلَايِ كَادَتُ تَحَطَّمُ وما كنتُ أَدْ نَنَى خَطُوهِ أَتَعَلَّم عُرَى وحديد يجبيسُ الخطُو َ أَنْهَم كا راح دُ قَاعُ الفرات المَثَلَّم

ولو أنها صُمَّ الجبال تحمَّلتُ .. وعمَّني مَشْيَ المقيَّدِ خالدُ .. وعمَّني مَشْيَ المقيَّدِ خالدُ أقول لرِجلِيَّ اللّتين عليهما أما في بنى الجارود من رائح لنا

ويقول أيضاً مصوراً حاله في سجن خالد ، متبرئاً من هجائه ، حين احتفر النهر الذي سماه ( المبارك ) من قصيدة يمدحه بها :

> ألا تذكرون الرخم أو تُقررضونني يقول لي الحدّاد هل أنت قائم كاني حروري له فوق كعبه وراور عليً الشعر ما أنا قلتُه

لكم ُخلُقاً من واسع الحلم ماجد وهل أنا إلا مثل أخر قاعد (''' ثلاثون قيداً من قر وص ملاكد (''' كمعترض في الرمح دون الطرائد (''')

ويقول من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك :

من الصبح أوكانت جنُوحاً نجُومُها بطيئًا ومسودًّا علينا أديمها بساقيًّ آثارٌ مبينٌ و شُومُها

إذا قلت للحراس هل ليلتي دَنتُ يقولون ما يَنْزلن إلا تَـنَزُلاً فليت مكان الاربعين التي لها

<sup>(1)</sup> الحداد السجان لانه يحد الناس ، والحد المنع ،

<sup>(</sup>٢) الحرورية الخوارج ، قروص قيد يقرص ويعض في الرجل ، الملاكد الملازم ،

 <sup>(</sup>٣) الطرائد جمع طريدة وهي ما طردت من وحش أو غيره • شبه نفسه بالذي يعترفن
 دون الطريدة فيصاب بالرمع خطأ وليس هو بالمقصود •

اخانجدة عندي أخوه فَجَعْتُه به والمنايا جانبات ُ تُحتُومُهـا فنازلني بالسيف عنه ودونـه مع السيف خِضْبُ الارض باد شَكِيمُها'''

كان الفرزدق أعرابياً جافياً غليظ الطبع. وتبدو هذه الفلظة وهذا الجفاء في فنه وفي حياته على السواء . أما فنه فالحشونة ادية في ألفاظه وفي صوره . فالكلمات تبدو في شعره قلقة متنافرة ، وكأنه يجمعها بقوته واقتداره ، شاهت أو لم تشأ . فهو يؤلف بينها متمسفا ، وكأنه ينحت من صخر كاكان يقول النقاد القدماء في تصويره . وقد كان يقول : أنا أشعر الشعراء ، وقد يأتي على وقت وقلع ضرس أهون علي من بيت شمر . وذلك صحيح . ولكنا نضيف إليه أن الشعراء يَد عون الإنشاء في مثل هذه الأوقات ، حتى تصفو نفوسهم وتسخو قرائحهم . وهم يجملون الرغبة في قول الشعر هي الذريعة إلى إنشائه ، كاكان يقول أبو تمام في وصيته للبحتري . أما الفرزدق ، فقد كان يمضي مكابراً ويجتلب يقول أبو تمام في وصيته للبحتري . أما الفرزدق ، فقد كان يمضي مكابراً ويجتلب الشعر من غير وجهه ، فيبدو وكأنه يقتلعه من نفسه اقتلاعا ، أو كأنه يقلع أضراسه على حد تصويره . ولذلك كثرت الماظلة في شعره . انظر إلى تراكب الألفاظ في مثل قوله حين يتبرأ بما نسب إليه في هجاء المبارك :

فلا رَفَعَتْ إِن كَنتُ قلتُ التي رَوَوا علي على إردائي حينَ البَسهُ يَدِي بريد أن يقول: فلا رفعت يدي ردائي حين البسه إن كنت مُ قلت التي

ريد أن يقول : فلا رفعت يدي رداني حين البسه إن كنت قلت التي روَوا علي ً .

<sup>(</sup>۱) العتوم جمع حتم ( بفتع الحاء وسكون الناء ) وهو القضاء • الجانب : اللي لا ينقاد والفريب • وجانبه مثى الى جنبه • الخفس» ( بكسر الغاء وسكون ألضاد ) توع من الحيات او ذكرها الضخم • الشكيم الانفة والمقصود هنا الشراسة • يقول لبت لي مكان هذه القيود فارسا ينازلني ثائراً لاخيه الذي قتلته ففجته به ) ينازلني يسيفه ؛ ومن دوئه حية ضخمة إسلت شراستها .

وفي قوله يمدح يزيد بن عبد الملك :

فلا أمَّ إلا أمُّ عيسى علمتُهـــا كأمكَ خيرًا أمهاتِ وأمجــدا''' وفي قوله يمدح عمر بن الوليد بن عبد الملك :

إلى ابن الإمامين اللذين أبوهما إمام له لولا النبوة أيسجَـد وفي قوله يمدح أيوب بن سليان بن عبد الملك :

تجاوزت عنهم فضل حِلْم كما عفا جَسْكُنَ والهنديُّ تعلو ذكورُها أبوك جنوداً بعدَ ما مرَّ مصعبُ ۚ تَفَلَّذَ عنه وهو يَدُعُو كثيرُها

وانظر إلى الارتباك الذي يبدو في رثاثه لمحمد بن يوسف ومحمد بن الحجاجبن يوسف ، وقد مانا في جمعة واحدة ، على ما في الأبيات من تضمين قبيح :

تكون لمرزوءِ أَجَلُّ وأوجعا لئن صبر الحجاج ما من مصيبة خلیلیه، إذ بانًا جمیعافودًعا(۲) من المطلِّفي والمطلِّفي، من ثِقاتِه رز ثت على وم من الباس أشنَعا منايا وقد أفنَيْن عــادا و تُبُّعا

بهايم تعلو الامهـاتِ فحوُّلها بنـــــاُتهم آباؤهن بُعولُها"

..فلا صبر إلاَّ دونَ صبر على الذي على ابنيك وابن الأمِّ إذ أدر كتُهما ال وإلى قوله في هجاء الطرماح بن حكيم الطائي : وماطىء إلا تجوس كانهم

وما تلكمُ إلا َمجوسُ نساؤها

<sup>(</sup>۱) يقصد بأم عيسى سيدتنا مريم رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) يقسد بالسطفي والسطفي ابنه وأخساه ،

<sup>(</sup>٣) يتهمهم بأنهم مجوس يتزوجون أمهاتهم وبناتهم •

وانظر إلى كثرة الضائر وتراكبها واضطرابها في قوله يهمو همر بن هُبَيّدة: ولكن أبوها مِنْ لؤى بن غالب مَنَافُ له منها من المجد كاهلُه ملوكُ وأبناء الملوك أتَتُهُم من الله بالفُرقان منه رسائلُه

وانظر إلى الالتواء المتعب ، الذي يجمل شعره أقرب للأحاجي والألفاز في قوله عدم جميل بن 'حمران الفكزاري :

أنت ابنُ أم أمرىء تُنْمَى إذا نُسِبَت حيث انتمت بابيها بنت حسانا التي بنت عندها كانا التي الشمس لو كادت تناو كها الله المد إن كان مجد عندها كانا

لم يوهب الفرزدق ما وهب جرير من سلامة في الذوق ٤ وامتيساز في الحس اللفظي ، فألفاظه كالصخر دامًا ، ولذلك كان أكثر مــــا يصادفه التوفيق إذا افتخر . انظر إلى قوله في قصيدته المشهورة ( عَزَ فَتَ بَأَعْشَاشِ )حينيصور كرم قومه وقت الجدب ، كيف يصف العواصف العاتية ، فيخيل إلى السامع أن العالم قد أوشك على نهـــايته ، وان الأرض قد ز'لـنز لـنَتْ زِلـنزُ اكما ، وأخرجت أثقالها . فالسماء قد اغبرت ا فاقها ، والرياح الحراء تهجم على البيوت في عنف فتنكشف ستور'ها. وذعرت النوق الضخمة التي امتلاً سنامها بالشحم٬ فاندفعت تتبمها صغارها ، تقطع في طريقها الحبال التي شدت إليها البيوت . وشُغِل عنها راعيها في هذا البرد القارص ، فهو يباشر النار بصدره وبكفيه ، لا يتحرف عنها ، ولا يحس لذعها وحرارتها . وظهر نجم الشِّعْرَى في السماء ، ينذر بشتاً، شديد ، وجدب يتقشر منه وجه الأرهى . وأخذت الثلوج تتساقط على أسنمة الإبل ؛ تماوها كانها قطن مندوف . وأجمد البرد الكلاب ،فاندفمت إلى النار تقاتل عنها أصحابَها لتربض فيها . فإذا انتهى الفرزدق من هذا التصوير الرائع لشدة البرد ، وقسوة الجدُّب ، قال : في مثل هذه الأزمات، تجدنا أكرم الناس وأكثرَهم بذلًا للضيفان : كُسُورَ بيوتِ الحيَّ همر الدَّحرَ جَفُ (١) إذا اغبر آفاقُ السها وكشُّفَتْ لها تامِكُ من صادق النَّيُّ أعرَفُ (٢) وَهَتَّكَت الإطنابَ كُلُّ عظيمةً يَزِفُ وراحت خلفَهوهيزُ قَف (٣) وجاء قريعُ الشُّو ْل قبلَ إِفَالِهَا وكُفَّيْه حرَّ النــــار ما يَتَحَرَّفُ<sup>(٤)</sup> وباشر راعيها الصّلا بلَبَانـه وأمست نُحُولاً جِلدُها يتوَسَّف (٥) وأوقدَت الشِعرى مع الليل نارَها على سَرَ وات النِيبِ قطنُ مُندِّفُ '' وأصبح موضوع الصقيع كانه ليَرْ بِضَ فيها والصَّلا مُتَكَّنَّف (٧) وقاتل كلبُ الحيُّ عن نار أهله ومن هو يرجو فضَّلَه الْلَتَضَّيُّف (^) وجدت الثرىفينا إذا يبيس الثرى

<sup>(</sup>١) كفاق السماء جوانبها ، الكسور جمع كسر ( بكسر فسكون ) وهو ما وقع على الأرض من الخباء ، الحرجف الربح الشديدة ،

<sup>(</sup>٢) الأطناب الحبال التي يشد بها الخباء ، التامك السنام العظيم ، التي الشحسم ، أعرف مرتفيع . أعرف مرتفيع .

 <sup>(</sup>٣) القريع فحل الابل ، الشول الابل التي جفت البانها ، افالها صفارها ، يزف يصدو صبرها .

<sup>(</sup>٤) الصلا ( بكسر الصاد ) الناد • اللبان الصدر • يتحرف يتحرف عن الناد ويعيد •

<sup>( • )</sup> الشعري نجم يطلع في أول الشتاء • وأمست يعني الأرض • محولاً من المحل (بقتع فسكون ) وهو الجدب • يتوسف يتقشر من الجفاف وقلة المطر •

<sup>(</sup>٦) سروات النيب استمتها ، النيب مسان الابل ،

<sup>(</sup>٧)الصلا متكنف أجتمع عليه الناس وقعدوا حوله .

<sup>(</sup> ٨ ) الفرزق مناثر في بعض صوره ومعانيه بطرفة حيث يقول :

انا اذا ما الفيم امسمى كأنه وجماءت بصراد كمان صقيعه وجماء قريع الشمول يرقص قبلها ضرد العشمار المنقيات شظيهما تبيمت امماء الحي تطهني قمدورنا

سماحيـق لبرب وهبي حمــراء حرجف خــلال البيـوت والمنازل كـرســـف من الـدفء والراعـي لهــا متعرف الـى العبي حتى يمرع المصيـف ويـأوى الينــا الأشـــعث المتهــرف

هذا التوفيق العجيب الذي يصادف الفرزدق في الفخر ، وفي تصوير مناظر الصحراء ، وحياة البدر ، يجافيه وينحرف عنه ، حين يتغزل أو يرثي أو يعرض لما يحتاج إلى الرقسة من فنون الشمر . انظر إلى جفاء غزله ، حين يطلب إلى صاحبته أن تديه لأنها قد قتلته . فإن لم تفعل قتلها بالسيف .

فلم أر مقتولاً ولم أر قاتـــلا بغير سلاح مِثْلَهـا حين أقصدا فإن لا تفادي أو تديه فلا أرى لهــا طالبا إلا الحسام المهندا

وحين يهددها بالتخليد في جهنم ، لأنها تسفك دمه بغير جريرة .

يا ويح أخت بني كنانة إنها لبخيلة بشفاء من لم يجرم فلئن سفكت دما بغير جريمة لتُخَلَّدِنَّ مع العذاب الأَلْام ولئن حملت دمى عليك لتَحمِلنُ ثِقْلًا يكونُ عليك مثل يلَّــ لَمُ

وإلى سوء اختياره للألفاظ ، مع تراكب العبارات ، في قوله يرثي الحجاج :

فلم أرَ يوماً كان أنكى رزيَّةً وأكثر لَطَّنا للعيون الذَّوَارف من اليوم للحجاج لما غدَوا به وقد كان يجمي مُضْلِعات المكالِف

فاختياره لكلمة (لطاً) هنا على ما فيها من ثقل ؛ غير موفق . وسوء اختيار الفرزدق للكلمات ؛ وبلادة حسه اللفظي ، واضح في اختياره لأسماء أولاده ؛ فقد سمى أحدهم خَبَطَة ، وسمى الثاني سَبَطَة ، وسمى الثالث لَبَطَة . ولو أن الأسماء كانت شيئًا 'يشتركى ، لقد كان له عن هذه الأسماء مندوحة .

<sup>(</sup>۱) يلملم جبـــل •

ولو أن عدواً لهم أراد أن يلقبهم بأثقل الألقاب ، ما اختـــار غير الأسماء التي سمام بها أبوم .

وانظر إلى خشونة التصوير ؟ حين يشبّه صاحبته لفرط حيائها بمن ألح عليه النزف ، أو أنهكه السل .

يشبُّهُنَّ من فرط الحياء كانها مراضُ سُلاَل أو هوالِكُ نُزُّفُ

وحين يتمنى لها ولنفسه أن يكونا بميرين أجربين ، يخساف الناس عدواهما فيتركونها منفردين ، ليميشا في عزلة سميدين :

فيا ليتنا كنا بعيرَ أَن لا نَرِدْ على منهل ِ إلا نُشَلُ و نُقَدَفُ كلانا به عَرُ يخاف قِرانُف. على الناس مَطْلِيُّ المساعِر أَخشَفُ ('''

وانظر بشاعة تصويره لكرم العباس بن الوليد بن عبد الملك ، حين يقول إن الندى والجود قد صاحباه ، وقد تحالفوا على إغراق البشر – وهو يقصد بإغراق البشر إغداق النعم عليهم :

إن الندى صاحِبَ العباس حالَفَهُ والجودَ .هم أخوةٌ قد أغرقوا البشرا

الا لیتنسا یا مؤمن فسیر ریبسة
 کلانا به مبر فسن برنا بتسل
 ۱۵۱ ما وردنسا منهلا مساح اهلسه

<sup>(</sup>۱) المر ( بفتح المين ) الجرب ، القراف المخالطة ، المسامر اصول الفخلين والإبطسين وهي أول ما يصيب الجرب ، أخشف يابس الجلد من الجرب ، مطلى المسامس أي مطلى المقطران ، ولكثير أبيات شبيهة بهذه حيث يقول :

ربغیریان ترملی بالخلیلات وتسلموپ مللی حسبیتها جربات تملدی واجبرپ ملینیا قما تنفیاک ترمیلی وتفرپ

وانظر إلى خشونة ذوقه ، حين يمدح يزيد بن عبد الملك ؛ فيقول له إنك فعلت ما أعيا أباك :

تناولت ما أعيى ابن حرب وقبلَه وأعيى أباك الحازم الْمَتَخَيِّرا وإنا مُعيى أباك الحازم الْمَتَخَيِّرا وإنا مُعدح الخليفة بأنه كريم ابن كرام ، شجاع ابن شجاع .

وانظر إلى جفاء ذوقه ، حين يصور لذع الخر القوية ، وشدة تأثيرهــــا في الشارب فيقول :

شربنا في بني مُجشَم بن بكر شراباً ليس من سَقَط المتاع شراباً يضرِط الباسورُ منه ويذهب باللَيْلَة والصداع ""

وقد كان الفرزدق لجفاء طبعه بعيداً عن التأثر العميق بالإسلام ، لم يدخل الإيمان قلبه ، ولم يرقق طبعه الوحشي الفظ . فهو يعيش بشعوره وعواطفه في الجاهليسة ، يهجم على اللذة متهتكا ، ويفتخر بذلك ، ولا يبالي أن يصم نفسه بالزنا وشرب الحر ، في بلد إسلامي ، يتحرج فيه الناس من إعلان هذه الآثام الغليظة ، وينكرونها أشد الإنكار . يقول في نديم له اسمه ( دَيْكَلُل ) :

على الكاس نَدْمَاناً لهامثل (دَ يُكُل) وأسرع إنضاجاً وانزال مِرْجَل نداماهُ الا كلَّ خِرْق مُعَدَّل (٢) فبات الفتى القَيسيُّ غيرَ مُنعَّل

شربتُ ونادمتُ الملوكَ فلم أجد أقلَّ مِكاساً في جَزور سمينـة فتى كرم يهتز للمجد لا ترى عشيةً نعلَه عشيةً نعلَه

<sup>(1)</sup> المليلة وجع الظهر • الباسور المرض المعروف وجمعه بواسير •

<sup>(</sup>٢) المخرق ( يكسر الخاء ) الجواد ، معلل يلام على اسرافه وتبذيره ،

## ويقول في هجاء جرير :

من الدارميين الطوال الشقاشق''' تشون بالأرباق ميل العواتق''' وبين أبي قابوس فوق النَّارق علينا وذاكي المسكفوق المَفَار ِق إن تك كلباً من كليب فإننى نظَملُ ثناء من الملوك وأنتم وانا لتَجري الخر بين سراتنا لدُن عُدوة حتى نروح وتأجه

ویذهب مذهب الفتاك المتمهرین من شعراء الجاهلیة ، أمشـال الأعشی و امریء القیس و فیصف نزوله عند شیخ مسن و تظاهره أمامه بالتقوی و حق اطمأن إلیه وضیّفه و ثم غلبه على زوجته :

نَبُّنْتُ عند الشيخ مُهراً يبيعه فلما أتيتُ الشيخ يرُجف رأسه قرأتعليه سورة الكهف واقفا وأطرقتُ إطراقالشُّجاعوَ شَمَّرَتُ فها زلتُ حتى قال: هلأنتناز لُّ فلما انبَرت للغَيَّ والشيخُ غافل

من آل الحرون لم تقطّع أباجله وترعد من بعد المشيب مفاصله لياخذ فيه الحلم والجهل شامله عن الساق تشميراً رقيقاً ذلاذله "" فإنك عن لا تخاف غوائله من الحذر تخفى شخصة اوتضائله

<sup>(</sup>١) الشقشقة لهاة البعير يخرجها عند هيجانه ،

 <sup>(</sup>۲) الارباق المرى التي تشد إليها البهم ، الواحد ربقة ( بكسر الراء ) ، المواتق جمع ماتق وهو ما بين المنكب والمنق .

 <sup>(</sup>۲) الشجاع الثعبان • اللاذل أساقل القعيص الطويل ، جمع ذللل ( على وزن هدهد) .
 وقيل أثراب تلبس بعضها قوق بعض ، كل واحد منها أقصر مما تحته ، لتظهر كلها للناظرين.

فقلت أبَرَقُ لاح في مدلهـــة من الليل أم ريمُ لطيفُ أنامله فبيتُ لها في مَرْصدٍ كنتُ أدَّري به الوحش لا يُخشَىء لِي عوائله (١١)

ويهجو المهلب فيقول إن قومه من الأزد كانوا ملاحين ، فهم نسَبُط لم يعبدوا الأصنام في الجاهلية :

فكيف ولم ياتوا بمحة مَنْسَكا ولم يعبدوا الأوثانَ عند المحصّبِ ولم يَدْعُ داع يا صباحاً فيركبوا إلى الروع إلا في السفين اللضّبُ (٢)

ويكرر ذلك في قصيدة أخرى يهجوه بها :

وكيف ولم يَقُدُ فرسا أبوكم ولم يحمل بَنِيه إلى الدُوار''' ولم يعبد يَغُوثَ ولم يشاهِد لِحُمْيَرَ ما تدين ولا نِزَارِ وما لله تسجد أزْدُ بُصْرى ولكن يسجدون لكل نار

ويفتخر بظلمه للناس ، على طريقة الجاهليين ، في مواضع كثيرة من شمره . ومن ذلك قوله :

إذا مضرُ الحراء حولي تعطُّفت عليٌّ وقد دقٌّ اللِجامَ شَكِيمي (١)

<sup>(</sup>۱) دى الصيد (كفرب) يدريه دريا ختله ، وكذلك تدراه ( بتشديد السراء) وأدراه ( بتشديد الدال ) ، وراجع كذلك أبياتا أخرى في الديران تشبه هذه الابيات في رائيته : الا من لشسوق أنست بالليسل ذاكسره وانسسان هين منا يغمض عائسره

 <sup>(</sup>۲) يقول انهم لا يعرفون الا ركوب السفن . ولم يركبوا المخبل قط في قتال حين يصبح
 الداعي : يا صباحاً . والتضييب شدة القبض عل الشيء .

 <sup>(</sup>٣) الدرار (عل وزن كتان بفتح الدال) ضمر كانت تنصبه المرب وتدور حوله. وقد تضم الدال ، وقد تخفف الواو فلا تشده كما هي هذا في البيت.
 (٤) الشكيم الحديدة المعترضة في فم الفرس والتي يتصلبها اللجام من طرفيها ، وقعقطه .

أَبُوا أَن أَسُوم النَاسَ إِلَا نُظَلَامَةً وكنتُ ابنَ مِنْ غَام العدو ظَلُوم وقوله:

لِخندفَ قبل الناس بيتان، فيهما عديدُ الحصى والما ثراتُ العظائم إذا ما هبطنا بلدةً كان أهلُها بها وُلِدوا يَظْعَنُ بها كلُّ جارم''' لنا العزُّ مَنْ تحلِل عليه بيوتُنا عُبتُ غَرَقاً أو يَحتملُ أنفَ راغ'''

وقد اقترن جفاء الفرزدق بفتكه وفجوره ، فأنتج قدراً ضخماً من الشعر الممن في الفحش والفظاظة ومجافاة الذوق في آن معاً . انظر إلى ما يقول هذا الرجل الغليظ القلب ، في زوجته حدّراء حين ماتت :

يقولون زُرْ حَدْراء والتَّربُ دونها وكيف بشيء وَصْلُه قد تَقَطَّعا ولستُ وإنْ عزَّتْ على بزائر تراباً على مَرْسومة قد تَضَعْضعا وأهْوَنُ مفقود إذا الموتُ ناله على المرء مِن أصحابه من تقَنَّعا وأهْوَنُ رُزُولامرىء غير عاجز رزيَّةُ مُرْتجً الروادف أفرعا

وغِمْدِ سِلاحٍ قدرُ زِنْتُ فَلَمَ أَنْحُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَبِعَثُ عَلَيْهِ البَّواكيا

<sup>(</sup>۱) الظمن الرحيل ، الجارم الذي ارتكب جرما ، ويقصد به هنا الشديد الجريء ملس اللهافي ،

 <sup>(</sup>۲) الرغام التراب • وأرقمه الصقه بالتراب أي أذله • يحتمل أنف راهم يعنى يعيش ذليلا

لو أنَّ الليسالي أنساته لياليسا ولا يستمليع ردَّ ما كان جائيا وقد كنتُ وتَساباً أُجرُ الدواهيا شرور زوانيالناس إذ كنت زانيا

وفي جوفه من دارم ذو حفيظة ولكن رأيت الدهر يعتَرُ بالفتى وكم مثلِه في مثلها قد وضعتُه ولكن وقاني ذو الجلال بقُدْرَة ولكن وقاني ذو الجلال بقُدْرَة

والفحش شيء أصيل في طبع الفرزدق . فهو ولوع بالتفصيل العماري عن الاحتشام ، وكأنه يجد لذة في استعادة تجاربه ، وجر النسماس إلى المشاركة في التمتع بمرضها . يقول من قصيدة يمدح بها هشاماً ، ويختم الفزل فيها بقوله :

مَشَيْنَ إِلِيَّ لَم يُطمَثْنَ قبلي و هُنَّ أصحُّ من بَيْض النعام (`` فبيتُنَ بجــانبيَّ مُصرَّعات وبيتُّ أفضُ أغلاقَ الحتام

وليس الفحش وحده هو الذي يسترعي النظر في مثل هذا الشمر ، ولكنا نلاحظ فيه أيضًا أنه يذهب فيه مذهب الفتك والهجوم على اللذة .

يمدح يزيد بن عبد الملك ، فيقدم لمدحه بمقدمة طويلة تستفرق ثلاثين بيتاً ، وهي من أفحش الغزل تفصيلاً ، وأكثره إمماناً في التدقيق العاري المتحلل من كل القيود الخلقية . يبدأها بقوله :

وآلِفة بَرْدَ الِحجال احتوَيتُها وقد ناممن يخشى عليهاو أصحرا (٢٠) بل هو يحض الناس على الفجور ويدلهم على سبيله في قوله :

<sup>(</sup>١) الطمث افتضاض البكارة •

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ۲۷) - ۳۱) .

عليكَ الدَوْ إِنَّ بَسَنُواه نَمَاءُ الِلِّنِّ فِي البَلَد الرَّقَاقُ'' فَتَنَكَحَ مِا اشْتَهِيتَ بَغِيرَ مَهْرِ مُولَ عَدُوكَى عَلَيْكَ وَلاَ صَدَاقَ (''

وبينا نجد جريراً يبكي حين تمر به جنازة وهو يملي بعض شعره ، فيقطع الإملاء وقد أخذته رهبة الموت ، نجد الفرزدق يقول للحسن البصري ، وقسد اجتمع به في جنازة فسأله وهو يعظه : ما أعددت لهذا اليوم ؟ فيجيبه : شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة . وقد كان يبدو للفرزدق في بعض الأحيان أن يتكلف النسك ، ويحمل نفسه على طريق الصالحين من أهل العبادة ، فيقول في يتكلف النسك ، ويحمل نفسه على طريق الصالحين من أهل العبادة ، فيقول في ذلك شيئاً من الشعر . ولكن قارىء هسنذا الشعر لا يجد فيه أثراً لخشوع أو إيمان ، بل هو يكاد يستفزه للضحك ، وكأن فيه شيئاً يشبه التهاون الساخر — وإن كان غير مقصود — يقول يوم لقيه الحسن البصري في الجنازة :

لقد خاب من أولاد دارم من مشى إلى النار مشدود الخناقة أزرقا إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسو اق يسوق الفرزدقا أخاف وراء القبر إن لم يُعافني أشدً من القبر التهابا وأضيقا إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا

هذا شعر مضحك بقافيته القافيّة ، وبهذه القافات التي يستكثر منها فيثنايا البيت ، فتجعل كقحقحة الدجاج الذي يتميأ للبيض ، وبهذه الصورة التي يتخيل فيها الفرزدق ألوان العذاب ، من شد الخناق ، والقائد العنيف ، والسواق الذي

<sup>(</sup>۱) الدو الصحراء الرقاق ( بفتح الراء ) الأرض المستوية اللينة التراب ، تحته صلابة .

 <sup>(</sup>۲) المدوى طلبك من الوالي أن يعديك على من ظلمك بأن ينتقم لك منه اسم من أهداه
 أي نصره وأعانه عليه .

( يسوق الفرزدقا ) > إلى آخر هذه الأخية > التي تصور رجا؟ يشكلف الحشوع ويحمل نفسه عليه حملا .

وانظر بمد هذا إلى قصيدته التي يهجو فيها إبليس ويبدأها بقوله :

أطعتُك يا إبليسُ سبعين حِجَّةً فلما انتهى شيبي وتَمُّ تَمَامي فررتُ إلى ربي وأيقنتُ أنني مُلَاق لايام اكنون حِمامي

فهي أبعد الأشياء عن هجائه . وكأنه كان ينطق فيها بلسانه ، كما قال له الحسن البصري ، حين ذهب إليه فقال له : إني هجوت إبليس فاسمع . قال : لا حاجة لنا بما تقول . قال : لتسممن أو لأخرجن فأقول للناس إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس . قال له الحسن : اسكت فإنك بلسانه تنطق (١)

وبعد ، فقد كان الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يصمد لجرير من كل معاصريه ، وأن يكيل له بمثل كيله . وهو إن لم يستطع أن يبلغ مبلغه في هدوء الأعصاب ، وامتلاك النفس ، وذكاء القلب ، فقد استطاع أن يدانيه من وجوه كثيرة . فمن ذلك براعته في خلق الصور وابتكارها ، والتادي في توليدها والكشف عن أجزائها ، حتى تبدو واضحة مشرقة من كل نواحيها . يقول لجرير معيراً ذلة عماته وخالاته ، وابتذا لهن في رعي الغنم ، ويتهمهن بعبد من الرعاة اسمه يسار :

كم عَلَى عَلَى عِشارِي وَخَالَةً فَدْعَاءَ قَدْ حَلَّبَتْ عَلَيَّ عِشارِي (٢)

<sup>(</sup>۱) الافاني ۱۹: ۱۴ والديوان ص ۷۷۰

 <sup>(</sup>۲) الفدع خروج مفصل الابهام مع ميل في القدم قليل ٤ يميره بأنها راعية ، عصصاد
 جمع عشراء ( بضم ثم فتح ) وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة اشهر أو ثمانية ،

كُتَا نُحَاذِرُ أَن تَضِيع لِقَالُحنا وَلَمَا إِذَا سَمَتُ دَعَاء يَسَارُ (''
شُعَّارة تَقِذُ الفصيلَ برجلها فَطَّارة لقوادِم الأبكار ('''
كانت تُراوحُ عاتقيها عُلْبَةً خلفَ اللقاح سريعة الإدرار ('''
ويقول في قوم من بني العدوية نزل برجل منهم اسمه أبو المهمَّل في موضع عقال له (المِدَان) فلم يعطوه إلا فصيلا:

برجلي إلى خَصْي العِدَانِ الْلَهِمَّلِ
مَخَالِي شَعْبِرِ عُلِّقَتْ فَوْقَ أَبْغُلِ
تجمَّعْتُمُ لِي فِي أَغْرَّ مُعَجَّل

أَلَا قَبَحَ اللهَ القلوصُ التي سَرَتُ بِي أُمُّ عَبْـلانِ كَأْنٌ لِحَـاهُمُ بَيْ أُمُّ لِحَـاهُمُ بَجُمَّعُمُ لِي فَصِيلٍ كَانْـــا

ويقول لمالك بن الجارود :

لعمرك ما أشبهتَ جدَّكَ مالكاً وما مالك ۖ إلا عجوز ْ كبيرة ْ

ويقول لرجل من جيرانه :

تعودُك في الشَّرْب الكرام بَلِيَّة في الشَّرْب الكرام بَلِيَّة في نطُفَت كاس ولا طاب طعمها

ولا جدَّك الجارودَ ياعَصَبَ الكلب مُضَّبَّبَةُ الاسنان تَن حَفُ فِي الرَّكْب

ورأسُك في الإكليل إحدى الكبائر ضرَّبت على حافاتِها باكشًا فِر

(١) يسار اسم داع ، يقول اذا سمعت هذه المرأة دعاء الرامي تركت الابل وذهبت البه .

<sup>(</sup>٢) الشفارة التي تشفر الفصيل برجلها اذا دنا من أمه ليرضع ) القطارة من القطر (بقتع الفاء) وهو الحلب بالسبابة والوسطى مع الاستمائة بطرف الابهام ، والقوادم الخلفان ( بكسر الشاء ) المتقدمان من البقرة والناقة ( والخلف من الناقبة كالضرع للشاة ) ، ويقال ان الابكار تحلب قطرا لانه لا يمكن حلبها ضبا لقصر الخلف ) والضب الحلب بأربع أصابع مسع

الاستمانة بالإبهام ، أو الحلب بالبدين جميما ،

 <sup>(</sup>٦) العلبة قدح ضخم من جلود الإبل أو من الخشب يحلب قبها ، تراوح عاتقيها علبة أي
 تضمها على هذا العاتق تارة وعلى العاتق الآخر تارة ، اللقاح ( بكسر اللام ) الإبل ، واحدتها
 لقوح ( بفتح اللام ) ولقحه ( بفتح اللام وكسرها ) رهي الثاقة الحاوب ،

ومن الهجاء الذي يعتمد على السخرية قوله في هجاء طيء :

ولو أنَّ عصفوراً عِدُّ جناحه على طيء في دارها لاستَظَلَّتِ وقوله في هجاء رجل اسمه صالح بن كُدَير . وقد دخـل عليه فوجد بين يديه دراهم منثورة ، فسأله إياها ، فتنقسى له صغارها :

يقولون صَبِّح صالحًا فاستفِتْ به وماصالح ؟ ريح الخرُوء بصالح!

وقوله يهجو محمد بن جرير بن عبدالله البجلي :

تَنَحَّ أَهَانَ اللهُ مَثُواكَ خَاسَاً عن اسمِ نَبيِيِّ المسلمين مُحَمَّدِ وقوله في هجاء رجل من بني نهشل:

فيعْزَ اكَ أُصلِحُها التَّلادَ فإنما سَنَاؤكَ فيها أن تَنِبُّ وترضعاً سَنَاؤكَ فيها أن تَنِبُّ وترضعاً سيأتي ابنَ مسعود على ناي داره ثناء إذا غَنَّى به الركب أقذعاً "

وقوله في هجاء رجل من قومه أقرضه مائة درهم . ثم ألح في طلبها حتى دفعها إليه ، وبراعة السخرية هنا تستند إلى الواقعية التي تحكي أسلوب عامــة الناس في مألوف حديثهم :

على كلَّ بابٍ ما فينك يَدْ مَعُ ؟ وأنت امروُ قَحْمُ العِذارَ بْن أصلعُ لدُنْ خرَجَتْ من باب بيتِك تَلْمَعُ "" رُزِئت ابن أمَّ لم يكن يتضعضع رُزِئت ابن أمَّ لم يكن يتضعضع أفي مائة أقرضتَها ذا قرابة تسيلُ مآقيك الصَّديد تلومني فدو نَكَها إني أخالُك لم تَزَلُ تنادي وتدعو الله فيها كأنما

 <sup>(</sup>۱) التلاد والتليد ما ولد عندك من مالك ، وهي منصوبة على البدل من الضمير في (اصلحها) ، نبيب التيس صياحه عند السفاد ، يسخر به قائلاً سياليك ثناء ولكنه ثناء مقلع ،
 (۲) لمع بيده ( كمنع ) أشار ، كأنه لا يزال يرقع يديه متحسرا .

وقريب من هذا الأساوب ، قوله يتهكم بالأنصار ، حين تحداه رجل منهم أن يقول مثل شعر حسان :

وبالله لولا أن تقولوا تكاثرت علينا تميم ظالمين وأسرفوا لما تُرِكَتُ كُفُّ تشير بإصبع ولاتركتْ عين على الارض تَطْرِف

والفرزدق إن كان يقصر عن جرير في الهجاء الشخصي ، فهو يتفوق عليه تفوقاً ظاهراً في الهجاء الاجتاعي ، الذي يبدر فيه أوسع أفقاً ، وأشمل نظراً. فالدارس للعياة الاجتاعية في ذلك العصر ، يستطيع أن يجد صورة منها في شعر الفرزدق ، هي أوضح بكثير بما يستطيع استخلاصه من شعر جرير . فقد استطاع الفرزدق أن يصور فساد الحكم وتجبر الولاة ، وظلم الجباة ، وانتشار الرشوة ، وتأثر الحكام والقبلية . وقد م لنا صوراً واضحة للسجون في ذلك العصر . فبينا كانت عين جرير النقادة لا تقع إلا على الأفراد من الناس ، كان الفرزدق يقف من عصره موقف الرقيب ، الذي يفتح عينه على كل ما حوله من أحداث ، لينهال بسوطه على المنحرفين عن جادة الصواب .

## الموالي والهجاء

عرفت الدولة الأموية بتمصبها لمنصر العرب ولكلما هو عربي، والاستخفاف بهذا الخليط من الأجناس، الذين حملتهم سيوف العرب على الحضوع، فسكتوا كارهين، ولـبَيسَ بعضهم الإسلام على فساد ود خل. وبينا كان العرب ينظرون إلى هسندا السيل من الموالي، الذي يتدفق عليهم مع الفتوحات، أسرى من الرجال والوليدان، وسبايا من الجواري والإماء ، نظر الفالب إلى المفلوب، كان هؤلاء المرالي يخفون في أنفسهم حقداً يتربص ملتمساً متنفساً ومنفذاً. فالعرب الذين كانوا في جاهليتهم لا يحترمون إلا القوى، فردا كان أو جماعة أو أمنة ، ظل في سوادهم – وفي الأعراب منهم خاصة - بقية من هذا الإحساس، أمنة ، ظل في سوادهم – وفي الأعراب منهم خاصة - بقية من هذا الإحساس، لم تتغلب عليها سماحة الإسلام في دعوته إلى الإنصاف والأخوة في الله. فهم لا يرون هذا الخليط من الأسرى والإماء إلا عبيداً أرقاء، قد أباحهم السيف لهم ليسخروا في خدمتهم ، والموالي – ومعظمهم من الفرس – لا يرون العرب إلا بدواً جفاة ، قد أتاهم الملك عفواً ، ليس في قديهم ما يؤهلهم لسيادة أو تدبير سياسة . وإنما هو الحظ وعض الصدفة قد أسعدهم ، حين حباهم بالنبي عليا الذل والاستعباد . فقضى عليها الذل والاستعباد .

ولم. يكن بد لهذه الجيوش الجرارة من الموالي من أن تميش وتلتمس طريقها للحياة ، وتستر هذه الحسرة اللاذعـــة ، وهذا الحقد الدفين بستار من الرياء . فاتخذ بعضهم صناعة الغنـــاء ، وكسب مكانه بالزلفي والغلبة على قلوب هؤلاء البدو ، الذين بهرتهم الألحان الجديدة المترقة ، وما يصاحبها من آلات موسيقية

لا عهد لهم عِثلها . ولم تكن فتنتهم بهذه الطائفة نفسها من مغنين ومغنيات ، وأقل من فتنتهم بألحانهم الجديدة وموسيقام . فقد كانت هـذه الطائقة تنشر البدع الجديدة في أساليب الحياة الاجتاعية ، في نفس الوقت الذي تفتن فيسه الناس بهذا البدع الجديد من ضروب الفناء .

فهذا هو ابن سريج يخفي صلعه بحثمة مركبة ، ويخضب أطراف أصابعه بالحناء ، ويلبس الثياب المُصبَّفة ، ويسير في الطرقات عابئاً ، يجر وراءه جرادة قد شد رجلها بخيط ، يطيرها ويجذبها كلما تخلفت عنه . وهو يصحب جماعة من المترفين العابثين من شباب العرب في مواسم الحج ، يتعرضون النساء في طوافهن . يحج مرة مع عمر بن أبي ربيعة على نجيبين ، رحالتاها ملبستان بالديباج ، وقد خضبا النجيبين . ويحج معه مرة أخرى ، وقد ركب عمر نجيبا بخضوباً بالحناء مشهر الرّحل بقراب مذهب ، وركب ابن سريج بغلة شقراء ، فضعه علام له يقود فرسا أدهم أغر محبيًلا ، في عنقه طوق ذهب ، ومع عمر جماعة من حشمه وغلمانه ومواليه ، وعليه حلة موشية يمانية ، وعلى ابن سريج فربان مرتفعان (۱) .

وهذا هو حنين الحيري ، يتخذ الأزياء الفارسية الزاهية الألوات ، فيغني عند بشر بن مروان وعُودُه في حجره ، وعليه قباء زاهي اللون ، وجبية واسعة من الفرو الأحر طويلة الكم تتذبذب يداها ، وخفان مَوْ شِيّان (٢) . وهذا هو الفريض ، بصنت نفسه ويبرقها - كا يقول صاحب الأغاني (٣) - حين يغني ، فيضرب بالعود ، وينقر بالدف ، ويوقت بالقضيب ، فيفتن الناس بغنائه وبوضاءة وجهه وحسن زيه .

<sup>(</sup>۱) الاماني ۱ : ۲۷۹ ــ ۲۷۴

<sup>(</sup>۲) الالماني ۲ : ۲۵۰

<sup>(</sup>۲) الاغاني ۲ : ۲۰۳۰

افتتن العرب بهذه الطبقة من الموالي التي اتخذت الغناء ، حتى لقد وقف ابن عائشة يغني في الموسم ، فحبس الناس ، واضطربت المحامـــل ، ومدت الإبل أعناقها ، وكادت الفتنة أن تقع ، فجيء به إلى هشام بن عبد الملك فقال له : يا عدو الله ! أردت أن تفتن الناس ؟ فأمسك ابن عائشة عنه ، وكان تسيّاها . فقال له هشام : أرفق بتيهك ! فقال : حق لمن كانت هذه مقدرته على القاوب أن يكون تياها . فضحك وخلى سبيله (١) .

وبلغ من فتنة الناس بهم أنهم كانوا يحتفلون بمقدمهم ، فيجتمعون لاستقبالهم بها لا يجتمع لمثله خلق في استقبال أمير أو خليفة .قدم حنين الحيري على الحجاز ، حين دعاه إليها مغنوها الثلاثة المشهورون – ابن سريج والفريض ومعبد – فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم الخبر ، فخرجوا يتلقونه ، فلم 'ير' يوم كان أكثر حشراً ولا جماً من يومئذ . وبلغ من تزاحم الناس على الدار التي نزلوا بها حين ضاقت بهم أنهم صعدوا فوق السطوح فسقط الرواق على من تحته . ومات حنين تحت الردم (٢٠) .

هذه طائفة من الموالي ، قد ابتغت الوسيلة للظهور والثراء والفناء ، وانتقمت يسلاح المستضعف الذي يغزو القلوب والجيوب ، حين يعجز عن مواجها الحصم . ويمكننا أن نضيف إلى هذه الطائفة أشعب وأضرابه من المهرجين ، الذين يكسبون مكانتهم بحركاتهم الجسمية ونوادرهم البارعة . فقد مرن أشعب على ألوان من الحركات العجيبة ، فكان يغضن وجهه ويشنجه ، حتى يصير عرضه أكثر من طوله ، ويصير في هيئة لم يعرفه أحد بها ، ثم يوسل وجهه ويطوله ، حتى يكاد ذقنه أن يجوز صدره ، ثم ينزع ثيابه ويتحادب فيصير في طهره حدبة كسنام البعير ، ويصير طوله مقددار شبر أو أكثر ، ثم يقوم طهره حدبة كسنام البعير ، ويصير طوله مقددار شبر أو أكثر ، ثم يقوم

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۲ : ۲۰۸

فيتطاول حتى يصير أطول ما يكون من الرجال (١١) . وكان مع هذا من أكثر الناس نادرة ، وأحسنهم فكاهة ، وأجودهم أداء للغناء .

وطائفة أخرى من الموالي قد انصرفت للدين ودراسةالقرآن والتفقه اكالحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار وربيعة الرأي وابن جُرَيح (٢). وهؤلاء قد انصرفوا للعبادة الأذهب الإسلام غيظ قلوبهم وبرأهم مما اتسم به جنسهم من الحقد على العرب والكيد لهم .

وطائفة ثالثة اتخذت الشعر وبرعت فيه ، فأتاح لهم نبوغهم شيئاً من النفوذ. احترف بعضهم السياسة ، فتعصب لهذا الفريق أو ذاك من الأحزاب العربية ، كالذي يروى من تعصب سُديف لبني هاشم ، وتعصب سَبيب لبني أمية (٣) ، ومناصرة أبي العباس الأعمى للأمويين (٤) وانقطاع إسمعيل بن يسار لآل الزبير (٥) . وكان هؤلاء الشعراء في معظمهم منافقين ، لم يعتنقوا هذا المذهب أو ذاك عن عقيدة أو إيمان ، فالعرب عندهم سواء لا محملون لهم إلا البغض والازدراء ، ولكنهم يلتمسون السبيل للظهور ، بما يشكلفون من تصنع الولاء والإخلاص لأصحاب النفوذ . وخير ما يصور علاقتهم بهذه الأحزاب العربية ، ما يروي صاحب الأغاني من قصدوم إسمعيل بن يسار على الغمر بن يزيد بن عبد الملك – وكان قد تحول إلى الأمويين بعد قتل ابن الزبير وإفضاء الملك إليهم استأذن اسماعيل على الغمر فحجبه ساعة " ، ثم أذن له ، فدخل يبكي ، فقال له الفكمر : مالك يا أبا فائد تبكي ؟ قال: وكيف لا أبكي ؟ وأنا على مروانيق ومروانية أبي أحجب عنك ؟ فجمل الغمر يعتذر إليسه ، وهو يبكي ، فها ومروانية أبي أحجب عنك ؟ فجمل الغمر يعتذر إليسه ، وهو يبكي ، فها سكت حتى وصله الغمر بجملة لها قدر . وخرج من عنده ، فلحقه رجل فقسال

<sup>(</sup>۱) الأفاني ۱۷ : ۹۵ (۲) شخى الاسلام ۱ : ۲۷

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٤ : ١٦٢ (٤) الأغاني ١٥ : ٥٩

<sup>(</sup>ه) الأغاني ٤ : ٨٠)

له : أخبرني ويلك يا إسمعيل ، أي مروانية الله والآبيك ؟ قال : بغضنا إياهم . امرأته طالق ، إن لم يكن يلعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح ، وإن لم يكن أبوه حضره الموت فقيل له قل لا إله إلا الله ، فقال لمن الله مروان ، تقرباً إلى الله تعالى وإبدالاً له من التوحيد ، وإقامة "له مقامة (١) . وقد كان إسمعيل هذا شعوبياً شديد التعصب على العرب ، فكان لا يزال مضروباً محروماً مطروداً . وكذلك كان ابنه إبراهيم (٢) . دخل إسمعيل على هشام بن عبدالملك في خلافته ، وهو بالرصافة جالس على بركة له في قصر ، فاستنشده — وهو يرى أنه سينشده مديحاً له — فأنشده قصيدته التي يفتخر فيها بالمجم :

يا ربع مية بالعلياء من ربي إلى أن انتهى إلى قوله :

إني وجدك ماعودي بذي خور أصلي كريم ومجدي لايقاس به أحمي به مجد أقوام ذوي حسب جعاجح سادة "بلج مرازبة من مثل كسرى وسابو رالجنو دمعا أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا عشون في الحلق الماذي سابغة هناك إن تسالي تُنبَيْ بأن لنا

هل ترجعن إذا حييتُ تسليمي

عند الحفاظ ولا حوضي بجهدوم ولي لسان كحد السيف مسموم من كل قرثم بتلج الملك معموم مُجرد عِتاق مساميح مطاعيم والمرشزان لفخر أو لتعظيم وهم أذلوا ملوك الفرس والروم مشي الضراغة الأسد اللهاميم مرثومة قهرت عِر الجراثيم

<sup>(</sup>۱) الإغاني ۽ : ۱۰

فنضب هشام وقال: يا عاض بَظر أمّه ، أعلي تفخر ؟ وإياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك ؟ غنطنوه في الماء ! فنطوه في السبر لاحق كادت نفسه تخرج ، ثم أمر بإخراجه وهو بشر حال ، ونفاه من وقته ، فأخرج عن الرّصافة منفياً إلى الحجاز (۱) . وبما يصور نفاق هذه الطائفة من الموالي في علاقتهم بسادتهم ، ما يروي الطبري ، من أن الوليد بن يزيد لما اشتد به الضيق وأخذه الثوار من كل مكان ، قسال : من جاء برأس فله خسمائة . فجاء قوم بأرؤس . فقال الوليد : اكتبوا أسماءهم . فقسال رجل من مواليه بمن جاء برأس : يا أمير المؤمنين ! ليس هذا بيوم 'يعمل فيه بنسيئة (۱) .

ومن هذه الطائفة جماعة كانوا يكيدون للعرب بإثارة الفتن والتحريش بين السادة والقادة ، كالذي حدث في مقتل سيدنا عنان رضي الله عنه ، وما تلاه من وقوع الحرب بين سيدنا علي وبين معاوية رضي الله عنها . ومنهم من كانت وسيلته إلى الكيد هي إفساد العقيدة بدس الآحاديث الكاذبة واختراع التأويلات الباطلة كالذي أقعم على التشيع من مفتريات .

وآ و بعض الشعراء من الموالي أن يبتعد عن السياسة ومغامراتها ، وما تجر على محترفيها من مكاره ، فكنبوا مكانتهم بهجاء الناس . وهؤلاء كثير ، منهم الحزين الكتاني ، وفيه يقول أبو الفرج: كان هجّاء خبيث اللسان ساقطاً برضيه اليسير ، ويتكسب بالشر وهجاء الناس (٣) . ومنهم ابن الخياط ، كان ماجنا خليماً هجّاء خبيث اللسان (١) . ومنهم ابن ميادة ، كان عرّيضاً للشر يطلب مهاجاة الشعراء ومسابة الناس . وكان يضرب بيده على جنب أمه ويقول :

اعرَ ْنرِمِـِى مَيَّادُ للقوافي واستمعيهن ولا تخافي ستجدين ابنَك ذا قِذَاف (°'

<sup>(</sup>۱) الاغاني ) : ۲۲)

<sup>(</sup>۲) الطبري ه : ۲۰۰ ()) الإغاني ۱۸ : ۹۲

<sup>(</sup>۲) الالماني ۱۲ : ۲۹

<sup>(</sup>a) الاغاني ٢ : ٢٦٢

ومنهم أبر عطاء السّنندي (١) . ومنهم زياد الأعجم (٢) . ومنهم يزيد بن مُفَرَّغ الذي اشتهر بأهاجيه في آل زياد ، وصلابته في احتمال أذاهم وصبره على اضطهادهم (٣)

وقد كان كثير من هؤلاء الشعراء لا يكتمون تعصبهم لقومهم ، وتهكمهم بكل ما هو عربي ، حتى لقد غلب عليهم الاستهتار ، وروي عن بعضهم ما يصور الاستخفاف بالإسلام ، وكأنهم لم يروه إلا مذهباً سياسياً ، قد أتاح للعرب هذا النفوذ العريض ، الذي قو"ض دولتهم ، وجعلهم في هذا المكان من الذل والاستمباد .

فمثال تعصبهم قول ابن ميَّادة – وكان ابن أمَّ وَ لَـَد – <sup>(1)</sup> :

وأمي حصّانٌ أخلَصتُها الاعاجم باكرم من نيطت عليه التماثم

أنا ابن أبي سلمى وجدي ظالم أليس غلام بين كسرى وظالم وقوله له :

قريش ولو شئنا لداخت رقابها معــاذ الإٰله أن أكون أهابها لنا الملك إلا أن شيئا تعده وإن غضبَت منذا قريش فقل لها وقوله:

فضلنا قريشآ غير رهط محمد وغير بني مرو

وغير بني مروان أهل الفضائل

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۱۲: ۱۸ (۲) الأغاني ۱۰۲: ۱۰۲

<sup>(</sup>٢) الإغاني ١٧ : ١٥

<sup>(</sup>٤) الاغاني ٢ : ٢٦٢ - وابن أم ولد أي أن أمه كانت جارية أبيه المربي • وميادة أم الشاعر التي ينسب إليها فارسية • وأبره عربي من خطفان .

وقد لقيه إبراهيم بن إسمعيل فقال له أنت فضلت قريشًا ؟ وجرَّده وضربه أسواطًا ١١١ .

ومن أمثلة هذا التعصب كذلك ما يروى من أن زياداً الأعجم كان يخرج وعليه قبّاء دبباج تشبّها بالأعاجم ، حتى لقد مر به يزيد بن المهلب ذات يوم وهو على حاله تلك ، فأمر به فقنُنتْم أسواطاً ومزق ثيابه قائسلا ، والتنرك تنشبه لا أم لك ؟ (٢).

أما استهتارهم ومجافاتهم للإسلام فالأمثلة عليه كثيرة .كان زياد الأعجم عند عمر بن عبد الله بن مَعْمر بفارس . وقدم عليه غزال بن عمد الفقيه من مصرفكان غزال يحدثه بحديث الفقهاء ، فقال زياد :

محدثنا أن القيامـــة قد أتت وجاء غزال يبتغي المال منمصر فكم بين باب الترك إن كنت صادقاً وإيوان كسرى من فلاة ومن قصر

ومر به يزيد بن حبناء الضّبي وهو ينشد هجاء مفحشًا ، فقال له : أَلَم يَأْنَ لَكُ أَن ترعوي وتترك تمزيق أعراض الناس ؟ ويحك حتى متى تتادى في الضلال؟ كأنك بالموت قد صبحك أو مساك . فهجاه زياد بقوله (٣) :

إلى الموت يغدو جاهداً ويروح وإن عاش دهراً في البلاد يسيح أخاك وعِظْ نفساً فانت جَنُوح

يحذرني الموت ابن حبناء والفتى وكل امرىء لا بد للموت سائر فقل ليزيد يا ابن حبناء لا تعظ

<sup>(</sup>٢) الأغاثي ١٠٤ : ١٠٤

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۲ : ۲۹۶ و ۳۳۰

<sup>(</sup>٣) الاغاني ١٤: ١٠٧

تركت التُّقَى والدين دين محمد الأهل التقى والمسلمين يلوح وتابعت مُرَّاقَ العراقين سادراً وأنت غليظ القُصْرَ يَيْن صحيح (١)

وروى الزبير بن بكار أن أباء ولي الحجاز ، فألزم ابن الحياط حضور الصلاة مع الجماعة ، فجاء ابن الحياط وأنشده :

قل للامير يا كريم الجنس يا خير من بالغَوْر أو باَلجُلُس''' وُعُـدَّتِي لولدي ونفسي شغلتني بالصلوات الخس

فقال له : ويحك . أتربد أن أستمفيه لك من الصلاة ؟ والله لا يعفيك وإن ذلك ليبعثه على اللجاج في أمرك ثم يضرك عنده . فعضى وقال : نصبر إذن حتى يفرج الله تعالى (٣) وقد 'حدً ابن الخياط في الخر ، جلده مالك بن أنس . فلما ولي ابن سعيد القضاء في المدينة قال فيه (٤) :

بَكَّتَنِي الناس لأن 'جلِدْتَ وسُطَ الرَّحَبَةُ وَانْنِي الناس لأن 'جلِدْتَ وسُطَ الرَّحَبَةُ وَانْنِي وقد غنيت في المحتسِبَةُ وَانْنِي معصا ابن مالك المقتضبة فقلت لما أكثروا عليَّ فيمَ الجَلَبَة فقلت لما أكثروا عليَّ فيمَ الجَلَبَة فا ابن سعيدٍ قد قضى وحانُنا مقتربة

<sup>(</sup>١) السادر المنحير والذي لا يبالي ما صنع . القصريان ضلعان يليان الترقويين .

<sup>(</sup>۲) الاغاني ۱۸: ۹۷ (۶) الاغاني ۱۸: ۹۹

 <sup>(</sup>٥) المحتسبة طائفة من الشرطة بعشون في الطرقات لمراقبة الناس وأخساد المستهتريسن
 والمخالفسين

# لا بل له التفضيل في يا لم أنَلُ والغلبة بحسن صوت مطرب وزوجسة معتَصِبة

وكان الحزين الكناني مدمنك الشراب فاسد الدين. وفد على عبدالله بن عبد اللك فقال له : أي الرقيق أعجب إليك ؟ قال : ليختر لي الأمير. فاختار له عبد الله أحدم وقال : رضيت لك هذا ، فإني رأيته حسن الصلاح . فقال الحزين : لا حاجة لي به فأعطني أخاه . فأعطاه إياه .

وكان بعض هؤلاء الشعراء - على مكانتهم في الشعر - لا يفصعون ولا يحسنون النطق بالعربية . كان أبو عطاء السندي يجمع بين لثغة ولنكئنة فسلا يكاد يفهم كلامه . كان يقول ( مرهبا مرهبا هياكم الله ) يقصد : مرحبا مرحبا حياكم الله ، وكان يقول ( زز ) يعني زُج ، و ( زرادة ) يعني جرادة ، ويقول ( أز ن ) يعني : أظن ، ويقول ( بنو سيطان ) يعني : بنو شيطان وكانالناس يسمعونه فيكتمون الضحك ولا يجسرون على إظهاره خوفاً من شره (٢٠) . أتى سليان بن سلم فأنشدة :

وا بَى أَن يُقِيمَ شِعْرِي لساني وجفاني لعُجْمتي سلطاني حالكا بُختوك من الألوان كيف أحتال حيلة الساني ر فصيحا وبان بعض بياني أعوز تني الرأواة يا ابن سُلَيم وغلا بالذي أجمجيم صدري وازدرتني العيون إذ كان لوني فضربت الأمور ظهرا لبطن وتنيت أنني كنت بالشه

<sup>(</sup>۱) الافائي ١٤ : ٧٩

فأكفِني ما يضيق عنه لساني بفصيح من صالح الغلمان يُفْهِيمُ الناسَ ما أقول من الشع ر فإن البيان قـد أعياني

فأمر له سليان بوصيف بربري فصيح ، فساه عطاء ، وتكنى به ، ورواه الشعر ، فكان إذا مدح من يجتديه أو ينتجمه أمره بإنشاده ما قاله (١) .

وكان زياد الأعجم لا يحسن النطق بالمربية على ما أتيح له من التقدم في الشمر . وقدد ضرب أبو الفرج مثلاً لمجمته بقوله لغلام له دعاه فأبطأ عليه ( منذ لدن دَ أُو تُك إلى أن قلت لي ما كنت تَسَنْنَاً ؟ ) يقصد : منذ لدن دعوتك إلى أن قلت لي ما كنت تصنع ؟ .

وقد حقق الهجاء لهذه الطائفة ما طمحوا إليه من مكانة ، فكان سلاحاً مرهوباً يخشاه النساس ، يتقونه بإكرامهم ومداراتهم . روى رجل أنه كان جالساً عند المهلب ، فأقبل عليه رجل طويل مضطرب ؛ فلما رآه المهلب قال : اللهم إني أعوذ بك من شره . فجاء فقال : أصلح الله الأمير . إني قد مدحتك ببيت صفك (٢٠ مائة ألف درهم . فسكت المهلب . فأعاد عليه القول . فقال : أنشدنه . فأنشده :

فتى زاده السلطان في الخير رغبةً إذا عَيَّرَ السلطانُ كلَّ خليـــل

فقال له المهلب : يا أبا أمامة ، مائة ألف ؟! فوالله ما هي عندنا . ولكن ثلاثون ألفاً فيها 'عروض (٣٠ . فالمهلب لم يدفع الثلاثين ألفاً لهذا البيت التافه

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۱۲ : ۸۱ (۲) الصفد (بفتحتين ) المطاء -

 <sup>(</sup>٣) العروض جمع عرض ( بغتج العين وسكون الراء ) وهو المتاع وكل شميء سموى
 النقد ، بريد الهلب أن يعطيه بعض المبلغ نقدا وبعضه متاعا ، ( الاغاني ١٠٧ : ١٠٧ ) ،

من الشمر ، فهو لا يساوي شيئاً . وإنما دفعها اتفاء هجائه ، واشادى بها عرضه . ولقد بلغ من رهبة هؤلاء الموالي عند النساس ، وجرأتهم عليهم ، أن زياداً هذا شرب يوماً مع حبيب بن المهلب ، فسجعت حمامة على شجرة ، فقال لهسسا زياد :

تَغَنَّيْ أَنتِ فِي ذِ مَي وعهدي وذمة والدي إن لم تُطَاري فإمَّا يقتلوك طلبت أثاراً له نبأ لأنكِ في جواري

فتحداه ابن المهلب فأصاب الحمامة بسهم تهكماً به ، فانطلق زياد إلى المهلب ابن أبي صفرة شاكيا ، فألزم ابنه دية الحمامة ألف دينار لأنها جارته (١١ . وإنما فعل ذلك اتقاء شره . وحج عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، فقال أبوه : سيأتيك الحزين الكناني الشاعر بالمدينة ، وهو ذرب اللسان ، فإياك أن تحتجب عنه ، وأرضه . ووصفه له ، فقال إنه أشعر ذو بطن عظيم الأنف . فلما قدم عبدالله المدينة وصفه لحاجبه ، وقال له : إياك أن ترده (٢١) . بل لقد بلغ من جرأة الحزين الكناني ، أنه كان يفرض الضرائب على أشراف الناس وعلى بعض القرشين .

روى صاحب الأغاني أنه ضرب على كل رجل من قريش درهمين في كل شهر، منهم ابن أبي عتيق ، فجاء يوماً لأخذ درهميه وهو على حمار أعجف ، وكان كثنيّر الشاعر جالساً مع ابن أبي عتيق . فدعا ابن أبي عتيق للحزين بدرهمين. فقال له الحزين: من هذا الذي ممك ؟ قال: هذا أبو صخر كثيّر – وكان قصيراً دميماً – فقال له الحزين : أتأذن لي أن أهجوه ببيت ؟ قسال : لا لعمري لا آذن أن تهجو جليسي ، ولكن أشتري عرضه منك بدرهمين آخرين . ودعا له

<sup>(</sup>٢) الإغاني ١٤: ٧٧

بها. فأصغى ثم قال : لا بد من هجائه ببيت . قال : أو أشتري ذلك منك بدر همين آخرين ، ودعا له بهها . فأخذها وقال : ما أنا بتاركه حتى أهجوه . قال : أو أشتري منك ذلك بدر همين آخرين . فقال له كثير : ائذر له وما عسى أن بقول في ؟ فأذن له ابن أبي عتيتى فقال :

قصيرُ القميص فاحشُ عنــد بيته يعضُ القُراد باَسته وهو قائم

فوثب كثير إليه فوكزه فسقط هو والحار، وخلص ابن أبي عتيق بينها(١٠).

وقد كان معظم هجاء هذه الطبقة كا ترى غثاً تافها إذا وزن بموازين الشعر . وكانشطو كبير منه مرتجلاً ينشئه الشاعر لساعته .كان الحزين الكناني يدح محمد ابن مروان ويهجو عمرو بن عمرو بن الزبير . ثم إن ابن مروان سأله أن يكف عن عمرو فأبى ، وقال : لا والله ولا بجُمْر النسم وسُودها ، لو أعظيتها ما كفت عنه ، لأنه ما علمت كثير الشر ، قليل الخير ، متسلط على صديقه فظ على أهله . ( و تخير ابن عمرو بالثريا معلق ) فقال له محمد بن مروان : هذا شعر ؟ فقال : بعد ساعة يصير شعراً ، ولو شئت لعجلته ، ثم قال (٢) :

وخير ابن عمرو بالثريا معلق نوالاً إذا جاء الكريم الموفق كتائب هيجاء المنية تُبْرَق (٣) تباكره حتى يموت وتطر أق (٤) طعاماً فما ينفك يبكي ويشهق

شرُ ابن عمرو حاضر لصديقه ووجه ابن عمرو بلسِرُ إن طلبته فنفسالفتىعمرو بن عمرو إذا غدت فلا زال عمرو للبلايا ردِيَّةً عبيرُ هريرَ الكلب عمرو اذا رأى

 <sup>(</sup>۲) الأغاني ۱۶ : ۸۳
 (٤) ردية أي مدف وغرض

 <sup>(</sup>۱) الأغاني 11 : ٧٦
 (٩) برق ( كطرب ) تحير

وهذا شمر تافه كما هو بَـــّين . ولكن أمثال هؤلاء الهجائين كانوا من الضعة وضياع الحسب بحيث يكبر على الأشراف ما يقولون لهم وإن كان تافها . ثم هم لا يبسالون أن يهجوهم الناس . ولذلك كانوا أكثر ما يتمرضون السادة والوجهاء . ولم يكونوا يتمرضون الذين لا يبالون أن يجيبوهم ؟ ويظهرون عدم الاكتراث بشعرهم . هجا ابن الخياط موسى بن طلحة بن بلال التهيمي فقال :

عجب الناس للعجيب المحال حاض موسى بن طلحة بن بلال زعموه يحيض في كل شهر ويرى صُفْرَةً لكل هـــلال

فلقيه موسى فقال: يا هـــذا ، وأي شيء عليك ؟ نمم حضت وحملت وولدت وأرضمت . فقال له ابن الخياط: أنشدك الله أن لا يسمع هذا هنك أحد فيجترىء على شعري الناس فلا يكون شيئًا ، ولن يبلغك مني ما تكره بعد الآن .

وقد غلّب على هجاء هذه الطبقة الاقتضاب والقصر ، فكان ذلك أدعى النبوعه وخفت على الألسن ، وأشد للذعه ونكايته . كان عبيدالله بن زياد يقول : ما هجيت بشيء أشد علي من قول ابن مُفرَع :

فكّر ففي ذاك إن فكرت مُعْتَبَر هل نلت مكرمــة إلا بتأمير عاشت سمّيّة ماتدرى وقد عُمِرَت أن ابنها من قريش في الجماهير وقال في هجاء زياد بن مميّة (٢):

<sup>(</sup>۱) الإغاثي ۱۸ : م٩

<sup>(</sup>٢) هو زياد بن أبيه والي العراق الذي أراد معاوية أن يلحقه بأبيه أبي صغيان .

ولا كانت مُسَيَّة من تميم عريق الأصل في النسب اللئيم

فاقسم ما زیاد من قریش ولكن نسلُ عبدٍ من بَغِيُّ وقال فبه :

رة عندى من أعجب العجب إن زياداً ونافعياً وأبا بك إن رجالاً ثلاثـــة مُخلقوا في رحم أنثى ما كلهم لأب ذا قرشِیٌ کا یقول، وذا ويقول زياد الأعجم لكمب الأشقري الشاعر حين هجاه :

وأصدقها الكاذب الآثم وإن لم يكن صامًا صائم

أتبيّلة خيرها وشرها وضيفهم وسط أبياتهم

أمنتُ لكعبِ أن يُعَذَّبَ بالشُّعر

إذا عذَّبَ اللهُ الرجال بشِعرهم ويقول لرجل من حُرثم:

ونقول له :

بقيـةً خلق الله آخرَ آخِرِ ولم تُتدُّرَّكُوا إلا بدق الحوافر الى حقه لم تُدفنوا في المقــــابر

قضى الله خلق النــاس ثم ُخلِقُتُمُ فلم تُسمَعُوا إلا بما كان قبلكم فلو ردٌّ أهلُ الحقمن مات منكم

هذه طبقة من المستضعفين المغاوب بن على أمرهم ، فسرضت عليهم القوة أللنا ، وقَضَى عليهم التمصب المتطرف أن يميشوا مستعبدين مهضومي الحقوق ، فتسلح بمضهم بالرياء يستريه حقده الكامن ، وتسلح فريق منهم بالهجاء ، ودفع الياس فريقا ثالثاً إلى الزهد ، يلتمسون في نعيم الآخرة المقيم عوضاً من جاه الدنيا الحائل . ولكنهم في جملتهم ظلوا يكيدون للعرب، وينشرون حضارتهم الفارسية في بطء وتصميم ، حتى أتيح لهم الظفر الكامل ، فقوضوا ملك الأمويين ، وأقاموا على أنقاضه دولة عربية المظهر ، فارسية الروح والصميم .

والحمد لله رب العالمين

## مصادر البحث

### مرتبة حسب أوائل الحروف

(1)

الإنباه على قبائل الرواه لابن عبد البر السعادة بمصر ١٣٥٠ه الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني دار الكتب المصرية في الأجزاء العشرة الأولى، بولاق فيا يليها لأبي علي القالي دار الكتب المصرية الأمالي للبلاذري (أحمد بن يحيى) الجامعة العبرية بالقدس ١٩٣٨

(**ب**)

باوغ الأرب في ممر فة أحو ال العرب للألوسي (محمو دشكري) التجارية بمصر ١٣٤٢هـ ١٩٢٤م المبيان والتبيين للجاحظ (عمرو بن مجر ) التجارية بمصر ١٣٤٥هـ ١٩٢٦م

( つ )

تاريخ ابن الأثير (الكامل) لابن الأثير (عز الدين عصر ١٣٤٨ علي بن أبي الكرم) المنيرية بمصر ١٩٣٨ على بن أبي الكرم) المنيرية بمصر ١٩٣٩ م تاريخ الطبري (الأمم والملوك) للطبري (محمد بن جرير) التجارية بمصر ١٩٣٩ م التبصير في الدين للاسفراييني (شاهفور ابن طاهر) الأنوار ١٩٤٥ م ١٩٤٠ ابن طاهر) الأنوار ١٩٤٥ م ١٩٤٠ المنيية والإشراف للمسعودي (أبي الحسن الصاوى بمصر ١٩٥٧ م ١٩٣٨ م ١٩٥٨ م ١٩٣٨ م ١٩٥٨ م ١٩٣٨ م

**( > )** 

للقرشي( أبي زيد

عمد بن الخطاب ) التجارية بمره ١٣٤ هـ ١٩٢٦م

**(~**)

لأبي قام (حبيب بن أوس) الأزهر بمصر ١٣٤٦هـ ١٩٢٧م

حماسة أبي تمام

الحراج الحراج

خزانة الأذب

جهرة أشعار العرب

**(** ÷ )

لآبي يوسف (يعقوب بن إبراهيم) السلفية بمصر ١٣٥٧هـ القرشي ( يحيى بن آدم ) السلفية بمصر ١٣٤٧هـ المبغدادي ( عبدالقادر بن عمر ) الحلبي بمصر ١٩٣٠م

(2)

ديوان الأخطل المكاثوليكية بيروت ١٨٩١م

ديوان أعشى همدان (ضمن ملحقات ديوان الأعشىأبي بصير ) لندن ١٩٢٨م

ديوان جرير التجارية بصر؟ ديوان الفرزدق د د ١٩٣٦هـــ١٩٣٩م

ديوان الكيت بن زيد مطبعة الرسالة ؟

ديران المماني للمسكري(أبي هلالالحسن التجارية بمصر ١٣٥٢ هـ

بن عبدالله بن سهل)

(m)

شرح حماسة أبي تمام للتبريزي (أبي زكريايحيى بن علي) التجارية بمصر ١٣٥٧ – ٩٣٨ شرح نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة معمر بن المشنى ط أوروبا

للأب لويس شيخو الكاثوليكية بيروت ١٩٢٩م شعراء النصرانية لابن قتيبة (أبي محد عبدالله بن مسلم) تحقيق السقا ١٩٣٢م الشعر والشعراء (ط) لمحمد بن سلام الجمحي طمقات فحول الشمراء المعارف ١٣٧١هـ١٩٥٢م لابن سعد(عبدالله محمد بنسمد) لبدن ١٣٢٠هـ الطبقات الكبرى لابن عبد ربه (أحمد بن محمد المقد الفريد ابن عبد ربه) التجارية بمصر ١٩٤٠م 19714170T > العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق( الحسن بن رشيق) السلفة عصر ١٣٧٥ه لابن عربي **المو**اصم منالقو اصم (ف) للبلاذري( أجمد بن يحيى ) فتوح البلدان النجارية بمصر ١٣٥٠–١٩٣٢ لابن النديم( محمد بن إسحق) التجارية عصر ١٣٤٨ هـ الفهرست ( ك) المبرد (أبي المباس محمد بن يزيد ) التجارية بمصر ١٣٥٥ هـ الكامل للآمدي (أبي القاسم الحسن بن بشر ) القدسي بمصر ١٣٥٤ هـ المؤتلف رالمختلف الرسعني(عبدالرازقبنرزقالله) الهلال بمصر ١٩٣٤ مختصر الفرق بين الفرق مروج الذهب للمسمودي(أبي الحسن على بن الحسين) البهية بمصر ١٣٤٦ لاينةنيبة(أبي محمدعبدالله بن مسلم) الحسينية بمصر ١٣٥٣–١٩٣٤ المعارف

معجم الأدباء لياقوت الجوي (أبي عبدالله الحلي بمصر ١٣٥٥ – ١٩٣٦ معجم البدان لياقوت بن عبدالله و د د المعجم البدان لياقوت الجوي د د معجم الشعراء للمرزباني (أبي عبدالله محدبن عمران) القدسي بمصر ١٣٥٤ مقدمة ابن خلدون (عبدالرحمن بن محد ) الأزهرية بمصر ١٩٣٠ – ١٩٣٠ الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي (أبي القاسم الحسن بن بسر مصر المورزباني (أبي عبدالله محدبن عمران) السلفية بمصر ١٣٤٣ الموشح

#### (ن)

للمقريزي (تقي الدن بن النزاع والنخاصمفيا بين علاءالدين بن محيي الدين ) بنی أمنة وبنی هاشم للمبرد (أبي العباس محمدن بزيد) لجنةالتاكيف عصر ١٣٥٤ – ١٩٣٦ نسب عدنان وقحطان نقائض جرير والأخطل الكاثوليكية ببيروت شرح أبيتمام(حبيب بن أوس) المكشوف ببيروت ١٩٣٩ لقدامة (أبي الفرج قدامة منجعفر) تقد الشعر نقد الناثر الجامعة المصرية ١٩٣٣-١٩٣١ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري ( أبي العباس أحمد بن دار الكتب المصرية عبد الوهاب)

#### ( )

الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ( القاضي علي الحلبي بمصر ١٣٦٤–١٩٤٥ ابن عبد العزيز ) الحلبي بمصر ١٣٦٥–١٩٤٥ وفيات الأعيان لابن خلكان (القاضي أحمد بن عمد ) الأميرية ببولاق مصر المسر ١٣٥٥ وقيات الأعيان للمنقري ( نصر بن مزاحم ) الحلبي بمصر ١٣٦٥

# فهئرس

# نشأة الأحزاب السياسية

( ص ۷ -- ۲۰ )

المقلية العربية لم تسغ النظام الجديد الذي جاء به الإسلام ، ولم تنس وطنها الأول الصغير (القبيلة) لتتفانى في الوطن الكبير ص ٧ - تصورهم الإسلام على أنه سياة لقريش على بقية القبائل ص٧ - العرب ينفرون من الزكاة ص٧ - ظهور المتنبئين من مختلف قبائل العرب منافسة لقريش ص ٨ - الردة حركة عصبية والشعر الذي قبل فيها منصب كله على القبائل لا على مبادىء الإسلام ص ٨ - الجزيرة العربية تتحول سريعاً إلى إمبراطورية واسعة ص ١٠ - حاجة الظروف الجديدة إلى نظم سياسية وإدارية واجتاعية جديدة ص ١١ - اضطراب الجزيرة بالفتن الجديدة إلى نظم سياسية وإدارية واجتاعية جديدة ص ١١ - اضطراب الجزيرة بالفتن على ومعاوية ص ١٢ - معاوية يوطد أركان الدولة ويدعم النظام والاستقرار ص ١٣ - عن الثورتين في التفكير العربي ص ١٥ - مناقشة نظام الحكم للمرة الأولى بين العرب، الشورتين في التفكير العربي ص ١٥ - مناقشة نظام الحكم للمرة الأولى بين العرب، المصبيات القديمة في الأحزاب الجديدة ص ١٥ - العراق موطن المعارضة في المصبيات القديمة في الأحزاب الجديدة ص ١٥ - العراق موطن المعارضة في المصبيات القديمة في الأحزاب الجديدة ص ١٥ - العراق موطن المعارضة في المصبيات القديمة في الأحزاب الجديدة ص ١٥ - العراق موطن المعارضة في المصبيات القديمة في الأحزاب الجديدة ص ١٥ - العراق موطن المعارضة في المعصر الأموي ص ١٥ .

## الهجاء السياسي

( ص ۲۱ – ۷۳ )

الهجاء السياسي من أظهر فنون الشمر في العصر الأموي ص ٢١ – حرص معاوية على تشجيع الشعراء وتألف الناس بالمال ص ٢١ – دعوة الشعر المظهور بعد أن خفت صوته منذ وفاة النبي عليه في تهيئة الناس لمشاريعهم والترويج لها في الدفاع عنهم ومهاجمة خصومهم ص ٢٢

 السيامة الحزبية حرفة يتكسب بها الشعراء ص ٢٤ - استفحال الهجاء السياسي ص ٢٥ - الهجاء بدع العصر ص ٢٦ - المربد في العراق محتل مكان عكاظ في الجاهلية ص ٢٧ - اختلاف صور الهجاء السياسي وتعدد مذاهبه ص٢٨ - بعضه جاهلي الأسلوب يقوم على العصبية ، وبعضه يهاجم أصحاب الدعوة والمطالبين بالخلافة اوبعضه يهاجم الولاة اوبعضه يصور سخطأ علىجميع المتنافسين في الملك من قريش٬ يصفهم بالطمع والجشع ص ٢٨ – شعر العصبية امتداد لشعر الحروب في الجاهلية لم يتأثر بالمثل الإسلامية ، فالفتن الإسلامية منفذ للحزازات القديمة التي تلمست طريقها للظهور عنطريق الزعماء المتنافسين على الحكم ص٧٩– ظهور لونجديد من الهجاء العصبي هو هجاء الإقام ص٣٤–عصبية الشام وعصبية العراق ص ٣٨ – الشعر الذي يتصل بأصحاب الدعوات ويهاجم المطالبين بالخلافة يتميز بإدراكه للحياة الجديدة وتأثره بمثل الإسلام وأساوبالقرآنص ٤١–بعضه ينصب على نظام الحكم ص ٤٣ ، وبعضه ينصب على أشخاص الحكام ص ٤٤ ، وبعضه صورة من الاضطراب والبلبلة التي سادت هذه الفترة ص ٥٠ – غلبــة الحزن على شمر العلويين ص ٥٦ ، غلبة الفدائية على شمر الخوارج ص ٥٣-الشمر الذي يعارض الولاة وينقد سياستهم من أمتع ألوان الشعر السياسي ، وأكثرها دقة ووضوحاً في تصوير المجتمع والكشف عن معايبه ص ٥٧ : تدفق الأموال على الناس وتميز طائفة الحكام ص ٥٨ ، تأثر الولاة بالعصبية ص ٦٣ – شعر يلقي التهم جزافاً ولا يكاد يفادر أحداً ص ٦٥ ، كثرة شكوى شعراء العراق من ظلم المهال في جباية الأموال ص ٦٧ .

# الأخطـــل

(114 - - YE)

نشأته: حرمامه وتمرده ، تعرضه لكعب بن جعيل التاسأ للشهرة ص ٧٤ - هجاء الأنصار واتصاله بيزيد ص ٧٦ - دخوله في السياسة ودفاعه عن الدولة ومهاجمة أعدائها ص ٨٦ - حظوته عند الأمويين وعلو شأنه في قبيلته ص ٨٣ - الأخطل شاعر القبيلة وزعيمها ص ٨٤ - ربطه بين قبيلته وبين الأمويين وأفره

في تغلب أيام الفتنة الثانية ص ٨٧ – اشتباك قيس بتغلب وموهف الأخطل ص٨٥ – قسوته وبشاعة تصويره لمناظر القتال ص ٨٩ – الأخطل في قمة بجده السياسي: تيهة وإدلاله على عبد الملك ص٥٥ – الأخطل لسان الحكومة الذي يعبر عنرأيها واتجاهاتها ص ٩٧ – هجاء القيسية في النقائض ص ٨٥ – ( خف القطين ) مثال رائع للشعر السياسي ص٩٥ – الفلطة القاسية طابع الأخطل في أهاجيه ص١٠٧ متأييده لسياسة الولاة وتبرير مسلكهم في عنفهم وشدتهم ص١٠٥ – حتى الأموبين في الخلافة ص ١٠٥ – القوي الفالب هو صاحب الحتى لأن الله لا ينصر الظالمين من ١٠٥ المثل الجاهلية التي تعتمد على القوة تلبس ثوب الحتى الإلهي على يسد الأخطل ص ١٠٨ – الأخطل بدوي يعيش على المثل الجاهلية في حياته وفي فنه ص ١٠٥ – كثرة الوشايات حول الأخطل وضعف نفوذه في البسلاط الأموي ص ١٠٥ – عدي بن الرقاع يحتل مكان الأخطل عند الوليد ص ١٠٧ .

## الهجاء الشخصي

( ص ۱۲۰ – ۱۵۳ )

الهجاء الشخصي من أظهر فنون الشعر في العصر الأموي، والمراق بنوع خاص موطن هذا الفن ص ١٢٠ – الشعراء يصطنعون أسلوب الحطيثة في التكسب بالهجاء ، خوف الأشراف والوجهاء من الهجائين ص ١٢٠ – المتهتكون من الهجائين المحترفين : الحكم بن عبدل ص ١٢٢ ، الأقيشر ص١٢٣ – الهجاء القصير اللاذع ص ١٢٥ – فن النقائض : محور هذا الفن شعراء العصر الثلاثة ص ١٢٨ كثرة عدد الشعراء الذين دخلوا بينهم وانشفال الناس بأمرهم ص ١٢٨ ، العداوة وحدها ليست هي الدافع للهجاء ص ١٢٨ ، المناقضة منافسة فنية ومباراة أدبية ص ١٣٠ ، الارتجال في النقائض ص١٣٣ ، الشعراء يتربصون بخصومهم ص١٣٣ مهارة الهجاء تتركز في إدراكه لوجه النقص البارز في خصمه وقدرته على الافتنان مهارة الهجاء من ١٤٠ ، الإجابة من نفس البحر والروي مظهر التنافس الفني والأغراض ص ١٤٠ ، الشاعر يقابل نقيضته بقصيدة خصمه في الأسلوب والمعاني والأغراض من ١٤٠ ، الشاعر يستكمل قصيدته بإضافة بعض الأبيات بعد سماع نقيضة

خصمه ص ١٤٧ – الأسلوب القصصي في الهجاء ص ١٥٠ – الهجاء والعقسمه النفسية : أمثلة من جرير والفرزدق والأقيشر والمغيرة بن حبناء والحكم بن عبدل وشعراء الموالي ص ١٥١

# نقائض جرير والفرزدق والأخطل

( 177 - 10£ )

النقائض ليست هجاء خالصاً فهي خليط من فنون الشعر التي عرفهـــا العرب ص ١٥٤ – لم يكن الهجاء هو الفرض الأساسي فيكل النقائض ص١٥٧ -النقائض منافسة فنية والتزامنفس البحر والروي في النقيضة مظهر للتحدي الفنيص١٥٧– منالظلم للنقائض أن تقارن بغيرها منفنون الشعر المتأخرةأو شعر الأممالأخرىء والإنصاف يقتضي أن تقاس بعصرها وبيئتها ص ١٥٧ – النقائض محدودة الغرض فهي شمر شخصيمحوره الفرد لا يكاد يسمو إلى الحياة في أفقها الواسع ص١٥٨– النقائض على قيمتها التاريخيّة والعامية بعيدة عن أذواق المساصرين ص ١٥٨ – النقائض سجل لكثير من الأحداث التاريخية التي عاصرتها والتيسبقتها منذ وعى المرب تاريخهم ص١٥٩ – تباين شمراء النقائض الثلاثة فيأسلوبهم الفني: الأخطل يرضي فنه ٬ جزالة ألفاظه تضعف هجاءه وتحرمه روح الدعابة ٬ الأخطل شاعر خاصة ص ١٥٩ – جرير مرح مداعب، جرير لا يجهد نفسه في الشمر، ذيوع شعره وغلبته على قلوب الناس ص ١٦٠ – الفرزدق معنى بفنه ولكنه ليس موهوباً كجرير ٬ الفرزدق يجاري جريراً في تناول المعاني الهجائية من قرب ص ١٦٠ – الحُصائص العامة للنقائض : العامية والابتذال في المعاني ص ١٦٠ ، وفي الألفاظ ص ١٦٤ ، وفي الأخلاق ص ١٦٦ ، تكرار المعاني ص ١٦٦ ، القصص الهجائي ، جِرير أكثرهم تفوقاً في هذا المذهب ، والأخطل أكثرهم تخلفاً ص ١٦٧ – الفخر الكثير بالمقدرة الشعرية ص ١٧٠

#### جرير

( ص ۱۷٤ - ۲۰۲ )

بنو يربوع:غلبتهم على البصرة والكوفة وخراسان في أيام الفتنة الثانية ص١٧٥ –

ثروة الخَيَطَفَى جد جرير وخمول عطية أبيه ص ١٧٥\_مولده فيأواخر أيامِعثان حوالي ٣٠ ه واشتباكه بغسان السليطي ص ١٧٧ – وفوده على يزيد ص ١٧٧ – بنو يربوع يدعون لابن الزبير ص ١٧٨ ـ - تميم في موقفها من الفتنة حزبان ، يتزعم أحدهما سلمة بن ذؤيب الرياحي، ويتزع الآخر الأحنف بن قيس ص١٧٨ ــ خلو شمر جرير بما يدلعلي لونه السياسي في هذه الفترة وتعليل ذلكص١٧٩–زبيريته وتعصبه للقيسية ص١٨٠—ضعف جرير ونفاقه وصلابة الفرزدق وأنفته ص١٨٣— جرير يعو"ل في التكسب على المدح ولا يهجو إلا من هاجمه ص ١٨٤ – إلحافه في سؤال ممدوحيه ص ١٨٥- شعر جرير رقيق سهل : عدم اصابته المدح ص١٨٦-رقة شعر جرير صورة من طبعه السمح ونفسه المطمئنة ص١٨٩، إجادته فيالغزل والرثاء ص ١٩٠ – مواهبجرير الشعرية تبدو كاملة حين يهاجم الأفر!دص١٩١: هدوء طبعه وبرود أعصابه ، تهكمه وسخريته ، امتياز حسه اللفظي ص١٩٢٠ عينه نقادة تقع على العيوب وتهندي إلى مواضع السخرية ، خياله الخصبوذكاؤ. النفاذ يمده بالصور الغريبة في الافتنان وبالنكت البارعة اللاذعة ص١٩٤ ، جريو من أخطر الهجائين في إطلاق الألقاب على خصومه وترويج الاشاعات البساطة عنهم ص ۱۹۷ ، جریر فنان أصیل یلمح ولا یصرح ۱۹۹

## الفرزدق

( TEO - T.T )

بين جرير والفرزدق ص٣٠٠٣ – مولد الفرزدق حوالى سنة ٢٠٨ ص ٢٠٠٠ – ألفت المظروف بين جرير والفرزدق من وجوه وخالفت بينها من وجوه ص٢٠٥ ، منعة جرير وشرف الفرزدق ، رقة جرير وغلظة الفرزدق ، جرير رقيق يؤثر السلام والفرزدق عنيف يحيا حياة نضال ، جرير زبيري قيسي والفرزدق لا يعتد إلا بقبيلته ، جرير بنافس الفرزدق على زعامة تميم في الشمر ص ٢٠٦ – الفرزدق يحاول أن يضع حداً لتقدم جرير وشهرته ، التنافس على الزعامة الشمرية للقبيلة ، هو الدافع الأول لتهاجيها ص ٢٠٠٧ – الفرزدق طموح شديد الإحساس بالتفوق والامتياز إلى حد الجنون والمرض ص ٢٠٠٧ – والفرزدق لا يرحل إلى الخلفاءولا

يرى لتبيلته تمَّع نظيراً ص ٢١٠ – اضطراب الروايات وتناقض الآراء في مذهبه السياسي ص ٢١٣ - الفرزدق مستقل في تفكيره السياسي لا يصدر في شعره وتصرفاته إلا عن مصلحة قبيلته ص ٢١٦ – الفرزدق لا يستجدي ممدوحي كجرير ولكنه يسألهم في أنفة وترفع ص٢١٦ ــالفرزدق هجَّاء لآنه مغروربنفسه لا ينظر إلى الناس إلا مستخفأ هازئاً ص ٢١٧ – سوء علاقــة الفرزدق بالولاة وهجاؤه لهم رجرأته عليهم ص ٢١٨ – الفرزدنى يجمع بين صفتين متناقضتين ٤ فهو مجنون بالغرور والكبرياء ولكنه شديد الضمف في احتمال المكاره والصمود للكفاح ، شمر الفرزدق مزاج من الشعور بالعظمة والشعور بالرهبة والخوف ص ٣٢٣ – شمر الفرزدق رائم في وصف السجون وتصوير خوفه ص ٣٢٧ – الفرزدق جاف غليظ الطبيع في فنه وفي حياته ص ٢٣٠ ــ الفرزدق ينحت من صخر ص ٢٣٠ – تراكب الألفاظ واضطراب الضائر والتعسف فيالتراكيب ص ٣٣٠ – ملاءمة طبعه الشمري للفخر ولوصف المظاهر العنيفة وتصوبر حساة الصحراء والبادية ص ٢٣٢ – فشله في الغزل والمدح ص ٢٣٤ – الفرزدق لجفاء طبعه بعيد عن الإيمان العميق والإسلام الصحيح ص٢٣٦ – مثل جاهلية :يفتخر بالزنا وشرب الخر ص٢٣٦ – يهجو اليمنية بأنهم ملاحون ص٢٣٨ – يفتخربظهم للناس ص ٢٣٨ – اقتران جفائه بفتكه وفجوره أنتج قدراً ضخماً من الشمر الممن في الفحش ص ٢٣٩ – الفرزدق ولوع بالتصوير الماري يجد في ذلك لذة آثمة ص٢٤٠ الفرزدق يبدو مضحكاً حين يتكلف النسك والخشوع ص٢٤١ – الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يصمد لجرير ، موازنة بينه وبين جرير في الفن الهجائي ص٢٤٢- تفوق جرير في الهجاء الشخصي وتفوق الفرزدق في الهجاء الاجتماعي ص ٢٤٥

#### الهجاء والموالي

( ص ۲٤٦ – ۲۲۱)

العرب ينظرون إلى الموالي نظر الغالب إلى المفلوب، والموالي لا يرون العرب إلا بدواً جفاة ص ٢٤٦ – الموالي يسترون حقدهم بستار من الرياء ص ٣٤٦ –

بعض الموالي محترفون الغناء ويتغلغاون في البيوت العربية ويفتنون الناس بوسيقام وبازيائهم وبما ينشرون من ألوان الحضارة والبدع ص ٢٤٧ فريق آخر من الموالي ينصرف إلى العلوم الدينية فتذهب غيظ قلوبهم وتعصبهم ص ٢٤٩ ، فريق ثالث يتخذ الشعر صناعة ومحترف السياسة ص ٢٤٩ وبعضهم يكسب عيشه ومكانته بهجاء الناس ص ٢٥١ – رقة دين هؤلاء الموالي صورة لاستخفافهم بكل ما هو عربي ص٢٥٢ – بعض شعراء الموالي لا يحسنون النطق بالعربية ص ٢٥٥ – الهجاء محقق اشعراء الموالي مكانة وجاها ص ٢٥٦ – خوف الناس من شعرهم على تفاهته من الناحية الفنية ص ٢٥٨ – غلبة المقطوعات القصيرة على هجائهم ص ٢٥٩ – الموالي ثلاث فرق فريق منافق يستر حقده مداهنا ، وفريق يدفع عن نفسه بالهجاء ، وفريق دفعه بأسه إلى الزهد والانصراف عن الدنيا ، ولكنهم في مجموعهم بالمجاء ، وفريق دفعه بأسه إلى الزهد والانصراف عن الدنيا ، ولكنهم في مجموعهم بكيدون العرب حتى يتحقق لهم الظفر بالقضاء على الدولة الأموية وإقامة الدولة المعاسة . ص ٢٦١ .

......